verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اختترنالك ١١٩







- اخترنا لك ۱۱۹

منرگرارت ونسون تشهرشال م



الجز الثاني



## ماســــاة ميونخ

كم من الأسفار المديدة التي كتبت وستكتب عن الأزمة التي انتهت في ميونخ بالتضحية بتشيكوسلوفاكيا ولست أربد هنا إلا أن أنبت بمض الحقائق الأسساسية وأبين الحطوط الأساسية للوقائع . لقد ألني ليتغينوف في الحِلسة التي عقدتها الجمية المامة لمصبة الأم في الحادي والعشرين من سبتمبر الإنذار الرسمي التالي:

« تعمرض تشيكوسلوفاكيا في الآونة الحاضرة لتدخل دولة محاورة لها في شئونها الداخلية ، وتهددها عاماً بالحجوم عليها . وهكذا سيرى هذا الشعب الذي يعد من أفدم الشموب الأوربية وأكثرها حضارة وأشدها إقبالا على الممل والذي نال استقلاله بعد قرون من الذل والمبودية ، سيرى نفسه اليوم أو غدا مضطراً إلى حل السلاح دفاعاً عن استقلاله .

ولما تركت بلادى ورحلت إلى جنيف منذ بضمة أيام تلقيت لأول مرة سؤالا عن موقفنا إذا تعرضت تشيكوسلوفا كيا للعدوان فأرسلت باسم حكومتي الجواب الصريح الآتى:

« لقد عزمنا على أن نوفى بالتزاماتنا . ونقدم لتشهيكوسلوفاكيا بالتضامن مع فرنسا كل عون بالطرق الميسورة لنا . وإن وزارة حربيتنا على استمداد للاشتراك حالا في مؤتمر يجمع ممثلين عن وزارتي الحرب في فرنسا وتشيكوشلوفاكيا لدراسة الخطاط المناسبة لمواجهة الظروف الحالية .

ومنذ يومين تلقت حكومى استفساراً رسمياً من الحكومة التشيكوسلوفاكية عما إذا كانت حكومة الاتحاد السوفياتية التشكية ، لأن تقدم لها المدونة العملية العاجلة ، وأن فرنسا ستقدم لها هذه الموفة وفاء بالنزاماتها فسكان رد حكومتى صريحاً بالإيجاب .

ولم يؤثر هذا البيان الرسمي الواضح الذي أسدرته دولة من أعظم الدول على مفاوضات المستر تشميران ولا على موقف الفرنسيين من الأزمة ، وقد تجاهلت

الدولتان هذا المرض بالفعل ولم يحسب لهذه الدولة العظمى حساب في ميزان الأوضاع ضد هتلر ؟ وقد عومات بطريقة تدل على التفاشى إن لم يكن على الاحتقار ، مما كان إد أثره على عقل ستالين وتفكيره فقد ظلت الأمور تسير في طريقها وكأن روسيا السوفياتية دولة لا وجود لها . وقد كان لهذا التجاهل أثره البالغ فها بعد .

والتي هتار مساء السادس والمشرين خطاباً في برلين فأشار إلى انجلترا وفرنسا ، بمهارات مناسبة مهدئة وقد حل في نفس الوقت حملة شعواء على بننى والتشيكيين وقال بصورة حاسمة : إن على تشيكوسلوفا كيا أن تجلو في الحال عن بلاد السوديت وقد أكد أنه إذا تمت تسوية هذه القضية . فلن جمه مايقع لتشيكوسلوفا كيا فيابعد. وأن هذا آخر مطلب إقليمي له في أوربا .

وفي الساعة الثامنة من تلك الليلة قدم المستر ليبر رئيس إدارة الصحافة في وزارة الحارجية البريطانية إلى وزير الخارجية بلاغاً رسمياً للتوقيع عليه هذا نصه:

« إذا حدث على الرغم من الحاولات التي يبذلها رئيس الوزراء البريطاني . هجوم من المانيا على تشيكوسلونا كيا فإن النتيجة الماجلة أن فرنسا ستهب لمساعدتها ولا شك أن ريطانيا العظمي والانحاد السوفياتي سيقفان إلى جانب فرنسا » .

وقد وافق اللورد هاليفاكس على هذا البلاغ وعجل بصدوره وبدا أن ساعة النضال قد أزفت . وأن القرى التمادية قد انخذت أماكنها . فقد كان التشيكيين مليون ونصف مليون من الجنود المسلحين يقفون وراءأقوى خطدفاعى و أوربا ، تساندهم قوات ميكانيكية عظيمة في عتادها وتنظيمها . وقد تحت تمبئة الجيش الفرنسي جزئياً . وكان الوزراء الفرنسيون على الرغم منهم أعلنوا رغبتهم في التمسك بالتراماتهم لتشيكو سلوفاكيا .

وأصدرت الأميرالية البريطانية في الساعة الحادية عشرة والدقيقة العشرين من صباح الثامن والعشرين من شهر سبتمبر أوامرها بتعبئة الأسطول البريطاني .

وفى خلال ذلك بدأ صراع شديدمستمر بين الفوهرر و بين مستشاريه المسكريين . فقد تبين أن الأزمة قد هيأت سـار الظروف التي كان يخشاها القواد الألمان . فقد حشد من ثلاثين إلى أربعين فرقة تشيكوسلوفا كية على حدود المانيا الشرقية . وبدأت قوات الجيش الفرنسى التى تفوق قواتهم بنسبة ثمانية إلى واحد تصطف على الجدار الغربى . وتستطيع الجيوش السيوفياتية أن تمبر إلى الأمام عن طربق بولندا ورومانيا . وقد قام بعض هؤلاء القواد بمؤامرة لاعتقال هنار « وإنقاذ ألمانيا من هذا المجنون » وأعلن آخرون أن ممنويات الشمب الألماني المتهافتة لا تستطيع الوقوف في حرب أوربية كما أن القوات الألمانية المسلحة على غير استعداد لخوض غمار المركة . ووجه الأميرال ريدر القائد العام للبحرية الألمانية إنذاراً شديداً إلى الفوهرر أسرعت بتأكيده الأنباء القائلة بتمبئة الأسطول البريطاني

وأخذ هتار في النردد. وفي الساعة الثانية من الصباح أذيع من محطة الإذاعة الألمانية بيان رسمي ينفي اعتزام ألمانيا إعلان التعبئة العامة في التاسع والعشرين وقد أصدرت وكالة الأنباء الرسمية الألمانية في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين من نفس اليوم بياناً مشامهاً سلمته إلى الصحافة البريطانية ولاشك أن الصفط على ذلك الرجل الفرد وعلى عزيمته الجبارة كان شديداً في هذه اللحظة.

وكان من الواضح أنه قد أصبح على شفا الحرب العامة . فهل له أن يخطو هذه الخطوة إزاء الرأى العام الجارف الذى يواجهه وأمام هدده الإندارات المتنالية من رؤساء أركان حربه الذين يمثلون الجيش والبحرية والعليران ؟ ولسكن هل يستطيع الآن أن يتراجع بمد أن عاش على سمته المدوية ردحاً من الزمن .

ولـكن المستر تشمير لن كان كذاك يقوم بنشاط بالغ في هذه الآونة وكان يشرف إشرافاً كلياً على سياسة بريطانيا الخارجية. وكان اللورد هاليفاكس على الرغم من الشكوك الكثيرة التي تنبعث من جو وزارته يتبع توجيهات رئيسه، وكان مجلس الوزراء يساوره القلق ولـكنه مظيع لأوامر رئيسه، وكان في مقدور مراقي المجلس أن يحافظوا على الأغلبية التي تتمتع بها الحكرمة.

كان هناك رجل واحد يوجه سياستنا ويقود شئرننا ، ولم يكن ليردد أبام المسئولية السكبيرة الملقاة على هاتقه ، وأبرق في الرابع عشر من سبتمبر إلى هنار دون أن يستشير أحداً يقترح أن يقوم بزيارته ، وطار رئيس وزراء ريطانيا إلى ألمانيا

ثلاث مرات وقد اقتنع هو ومستشاره اللوردرانسمان بأن السبيل الوحيد لإرضاء هتار. هو قصل السوديت عن تشيكوسلوفاكيا ·

وكانت المرة الأخيرة زيارة ميوخ وقد انضم إليه المسيو ديلاديبه رئيس وزراء فرنسا وموسوليني . ولم توجه دعوة ما إلى روسيا كما لم يسمح للتشيكيين أنفسهم بحضور هذه الاجماعات وقد أبلفت حكومة نشيكوسلوفا كيا بمبارة جافة مساء اليوم الثامن والعشرين أن مؤتمرا يضم ممثلي الدول الأوربية الأربع سيمتد في اليوم التالى وتم الوسول إلى اتفاق بين الدول « الكبار الأربع » بسرعة هائلة .

فقد بدأت المحادثات في الظهر وظلت حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى • وأعدت مذكرة عاجلة ووقع عليها في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثين من سبتمبر . وكان جوهم المذكرة يشتمل على الوافقة على المطالب الألمانية .

فقد تقرر أن يتم الجلاء عن مناطق السوديث في خس مراحل تبدأ في اليوم الأول من أكتوبر وتنتهى في العاشر منه ، كما تقرر أن يعهد إلى لجنة دولية بتخطيط الحدود النهائية .

وقد وضعت الوثيقة أمام المندوبين القشكيين . فأحنوا رءوسهم لهذه القرارت وقالوا إنهم بودون أن يملنوا احتجاجهم أمام العالم على قرار لم يشتركوا في وضعه واستقال الرئيس بنش لأنه يرى أنه قد يكون عائفا في سبيل النطورات التي يجب على الحكومة الجديدة أن تكيف نفسها وفقا لها » وقد ترك تشكوسلوفا كيا ليجد له ملجأ في انجلترا . ومن ثم بدىء في تقطيع أوصال تشيكوسلوفا كيا . ولم يكن الألمان وحدهم هم الذين تكاثروا على الفريسة . فقد أرسلت الحكومة البولندية إندارا إلى النشيكيين تطلب إليهم أن يسلمو إليها عاجلا منطقة تيشين الواقعة على الحدود بين البلدين في ظرف أربع وعشرين ساعة . ولم يكن هناك مفر من قبول الحدود بين البلدين في ظرف أربع وعشرين ساعة . ولم يكن هناك مفر من قبول الحدود بين البلدين في ظرف أربع وعشرين ساعة . ولم يكن هناك مفر من قبول ذلك الطلب القاسي وجاء المجريون كذلك يحملون مطالبهم المزعومة .

وبينها كان الساسة الأربمة ينتظرون الانتهاء من إمداد الوثائق النهائية سأل رئيس الوزراء هنار . إذا كان يرى الحديث إليه حديثاً خاساً • فتوكب هنار لقبول الفكرة واجتمع الزعيان في شقة هنار الخاسة في ميونخ سباح الثلاثين من شهر

سبتمبر . ولم يحضر معهما أحد إلا مترجم واحد . وأخرج تشميران مسودة بيان كان قد أعده . يملن فيه « أن مسألة العلاقات الإنسكليزية — الألمانية هي أهم شيء بالنسبة للبلدين ولأوربا جميمها وأن الفريقين بعد ان الانفاق الذي وقع أمس والإنفاق البحرى الإنسكليزي الألماني همارمز على رغبة شعبهما في أن يحارب أحدهما الآخر.»

وقرأ هتلر الوثيقة ووقمها بغير تردد

وعاد تشهران إلى انكلترا . وقد لوح بورقة البيان المشترك التى حمل هتار على توقيعها بجرد هبوطه من الطائرة - وقرأها على مسمع من أعيان الشعب ووجوهه من حضروا إلى المطار لاستقباله وبيناكان فى طريقه إلى داوننج ستريت والسيارة تنهب الأرض وسط هتاف الماتفين أسر إلى هاليفاكس الجالس إلى جواره بقوله: «سوف ينتهى كل هذا خلال ثلاثة أشهر . ولكنه عاد يلوح بقصاصة الورق التى فى يده من نوافذ داوننج ستريت وقال مخاطباً الجاهير من النافذة « هذه هى المرة الثانية فى تاريخنا التى عاد فيها السلام مع الشرف من ألمانيا إلى دواننج ستريت وأعتقد أن هذا السلام سيظل طوال جيلنا » .

وهكذا انتصر رأى هتلر وتقديره من جديد . وباءت الفيادة الألمانية العليا بالخزى والخيجل . فقد تبين ثانية أن الفوهرد كان على حق . إذ استطاع بمبقريته وإلهامه وحدها أن يقدر سائر الظروف العسكرية والسياسية تقديراً سليا . وانتصرت زعامة هتلر حمرة أخرى على معارضة القادة العسكريين وكان كل هؤلاء القواد من الوطنيين الصادقين . وكان همهم أن يروا بلادهم تستعيد مكانتها الأولى بين أمم العالم وكانوا يقضون أوقاتهم كلها ليل نهار في القيام بكل ما يؤدى إلى تقوية ألمانيا المسلحة ولذا أحسوا من أعماقهم بغصة شديدة لظهورهم بمظهر الذين لايقدرون الأحداث . وتحوات كراهيتهم لهتلر وعدم ثقتهم به إلى نوع من الإعجاب بمواهبه الخارقة . وجده المزعوم وتأكدوا من بزوغ نجم يجب أن بسيروا على هداه . ومن ظهور دليل يجب أن يتبعوه ، وهكذا أصبح هتلر أخيراً السيد المطاع لألمانيا وقد أسبح الطريق واضحاً المشروع المظيم واختني المتآمرون وراء ستار من الخزى بعد أن المتنم زملاؤهم المسكريون عن إفشاء نواياهم في المؤامرة .

وليس من اليسير الآن بعد أن مرت بنا تلك السنوات في طيها الجهود الشاقة والتوتر الفكرى والبدى – أن تصدر للاجيال القادمة تلك الموطف التي كانت تضطرم في بريطانيا بسبب موضوع اتفاق ميوخ. وقد انقسم الرأى بين أفراد أسر المحافظين وأسدقائهم المخلصين إلى حد لم أر له مثيلا في حيالي من قبل وكان الرجال والنساء الذين تربطهم وشائج قوية من الصلات الحزبية والروابط الاجهاعية والماثلية ينظر بمضهم إلى البعض نظرات تحمل شيئاً من الازدراء والنصب ولم يكن من الميسور تسوية هذه القضية بهتافات الجاهير التي احتشدت للترحيب بالمستر تشمدلن عند عودته من المطار إلى داوننج ستريت ولا عن طريق الجهود التي يهذها مراقبو المجلس وأنسار الحزب ولم نكن تحفل نحن الأقلية بما نقابل به من السخرية والهزء من أنسار الحكومة .

وقد اهتزت الحكومة من أسسها . ولسكن كان كل مافات قد انقضى . فتاسك أعضاء الحسكومة حفظاً لسكيانها . ولم يصمد في الميدان غير المستر داف كوبر وزير البحرية الذي استقال من منصبه السكبير الذي كان قد حافظ على كرامته بالأوام التي أصدرها بتعبئة الأسطول . فني الوقت الذي كان فيه المستر تشمير لن يسيطر على الرأى المام سيطرة كلية . اندفع هذا الوزير الشجاع من بين الصفوف ليملن مخالفته لموقف زعيمه ورثيسه .

والقي المستركوبر خطاب استقالته في أيام المناقشة الثلاتة التي قامت في مجلس العموم حول انفاق مبوغ وكان هذا الحادث من الحوادث البارزة في حياتنا البرلمانية. فقد تحدث الوزير المستقيل بزلاقة مرتجلا أربمين دقيقة وقد سيطر على مشاعر الفالبية من خصومه من نواب الحزب.

وكان من السهل على نواب المهال والأحرار المارضين كل الممارضة للحكومة الفائمة أن يصفقوا له وأن يهتفوا . فقد كانت هذه الاستقالة فأتحة لانشقاق في حزب الحافظين .

ولم تكن المناقشة التي جرت في المجلس إلا خايةة بالمشاعر التي استثيرت في المجلس : البلاد والقضايا المرضة للخطر وإنى لأذكر عاما أنني حين قلت مرة في المجلس :

لا إننا أصبنا بهزيمة كلية لانظير لها نارت ضدى عاميفة شديدة في المجلس توقفت ممها عن الكلام لحظة قبل أن أستأنفه فقد كان هناك شمور جارف من الإعجاب بالحاولات التي يبذلها مستر تشمير اين الهجافظة على السلام . ومحاولاته الشخصية في هذا السبيل . ومن المتمذر على في هذا الكتاب أن أترك الإشارة إلى سلسلة الأخطاء الطويلة التي جرت في التقدير . وسوء التقدير للرجال والحقائق التي استند اليها . وإن كنت لا أنكر الدوافع التي دفعة إلى هذا السبيل الذي سلكه واستدعى أقصى ما يمكن من الشجاعة الأدبية ، وقد أثنيت على هذه الشجاعة بمد سنتين حين ألقيت خطافي بمناسبة وفاته

وكان في استطاعة الحكومة أن تركن إلى حجة أخرى عملية واسكنها بالغة حد الخطورة . على الرغم مما فيها من تمريض بها فلا يستطيع أحد أن يفكر أننا لم نسكن على استمداد لدخول الحرب ولكن هلكان ثمة من هو أسرع منى ومن أصدقائى في إثبات هذه الحقيقة

لقد سمحت بريطانيا المظمى للتوة الجوية الألمانية بأن تتفوق على قومها إلى حد كبير . فسائر مراكزنا المعرضة المهجوم تحتاج إلى الحماية . ولم يكن في أكبر مدن المالم وأكثرها ازدحاما بالسكان أكثر من مائة مدفع مضاد الطائرات ، وهي في أيدى أناس غير مدربين على استخدامها . ولو أن هتلر كان صادقا وكان ما تم في اتفاق ميو نخ سلاما حقيقيا . فان تشمهر لين بكون على حتى أما إذا كان قد وقع في خدعة لسوء الحظ ، فان علينا أن ننهز فرصة هذا التوقف الماجل لنصاح ما كان من اهمالذا وأغلاطناوكانت هذه الاعتبارات هي التي سيطرت على أفكار مؤيدي الحسكومة ،

وأفر المجلس سياسة حكومة جلالة اللك التي تجنبت الحرب في الأزمة الأخيرة ، بأغلبية ٣٦٦ صوتا إلى ١٤٤ ولم يستطع الثلاثون أو الأربدون نائبا من المحافظين المنشقين أن يفعلوا أكثر من تسجيل معارضتهم بالامتناع عن التصويت

وانتخب رجل نكرة رئيسا لما تبق من حطام تشيكوسلوفاكيا هو الدكتورهاشا . وتسلمت حكومة جديدة زمام الحسكم في براج وقال وزير خارجية هذه الحسكومة المهجورة « إن الأمور في أوربا وفي العالم بأسره لاتبشر بأمل في قيام فترة طويلة من الهدوء في الستقبل القربب » وكان هتار برى هذا الرأى نفسه وقد تم اقتسام الفنائم بصفة رسمية بين ألمانيا وبين الطاممين الآخرين في الأول من نوفير واحتلت بولندا مقاطمة تيشين دون أن برعما أحد و ونال السلوفا كيون الذين استخدموا كمخاب القط من لدن ألمانيا استقلالا ذاتيا عجيبا و ونالت المجر قطمة من لحم الفريسة على حساب سلوفا كيافلها أثيرت كل هذه المسائل في مجلس المموم أوضح المستر تشمير لين أن المرض البريطاني والفرنسي بتقديم ضمانة دولية لتشكوسلوفا كيا وهي تلك الفهانة التي قدمت بعد اتفاق ميوخ لا تؤثر على حدود الدولة الحالية وإنما تشير إلى افتراض حدوث عدوان لم يسبق باستفراز وقال وكأن الأمر لايمنيه في كثير أوقليل: إن ما راه الآن لا يمدو أن يكون تعديلا للحدود التي وضمها مماهدة فرساى ولاأدرى إذا كان الذين خطوا هذه الحدود كانوا يظنون أنهاستبق ثابتة كما هي وأني لأشك كل الشك في أنهم قد تصوروا ذلك وإنما أعتقد أنهم قدروا أن هذه الحدود ستكون عرضة للتمديل من وتت لآخر، وأعتقد أنني قد قلت ما يكني في موضوع تشكون عرضة للتمديل من وتت لآخر، وأعتقد أنني قد قلت ما يكني في موضوع تشكون عرضة للتمديل من وتت لآخر، وأعتقد أنني قد قلت ما يكني في موضوع تشكون عرضة للتعديل من وتت لآخر، وأعتقد أنني قد قلت ما يكني في موضوع تشكون عرضة للتعديل من وتت لآخر، وأعتقد أنني قد قلت ما يكني في موضوع تشكون عرضة للتعديل من وتت لآخرى كانت لانزال في انتظاره و

وقد تردد كثيرا السؤال عمن استفاد أكثر من غيره من السنة التي تلت انفاق ميوخ في موضوع تدعيم القوة وتأمينها . أحجم الحلفاء وهتلر ؟ . وقد أحس كثيرون عمن يمتقدون بحاجتنا إلى الحاية الجوية بشمور من الارتياح عندما رأوا تطور قوتنا الجوية من شهر إلى آخر ومصائمنا تسكاد تنتيج الأنواع الجديدة من طائرات هاريكين ونافئات اللهب . وأخذت أسرابنا الجوية يرداد عددها ومدافمنا المضادة تتضاعف . ولسكن هذا التقدم على ماله من أهمية يبدو قليل الأهمية إذا قورن بتسليح المانيا وقد أوضحت فيا سبق أن انتاج المقاد على نطاق شامل يقطلب أربم سنوات من التخطيط .

فق السنة الأولى لا بكون ثمة انتاج على الاطلاق وفي السنة الثانية يكون إنتاج قليل وفي السنة الثالثة انتاج كثير أما في الرابعة ففيها فيض من الانتاج وكانت المانيا الهنمرية قد وصلت إلى السنة الثالثة أوالرابعة من استمدادها السكبير على حالة تشبه تماما حالة الحرب أما بريطانيا فسكانت تسير على أساس سلمي مألوف لا أثر فيه للطوارىء . وبحافز أقل ونطاق أضيق . وقد بلغت نفقات بريطانيا الحربية سنة المعلوارىء . وبحافز أقل ونطاق أضيق . وقد بلغت نفقات بريطانيا الحربية سنة ( ١٩٣٨ – ١٩٣٩ في ختلف الأنواع نحو ٣٠٤ ملايين من الجنيهات إلى جانب ( ٢٣٤ ) مليونا في العام الشابق و ٣٦٧ مليونا للعام الثاني والف وخمسائة مليون من الجنيهات لألمانيا . وقد تكون المانيا في السنة الأخيرة التي سبقت الحرب أنتجت ضعفين على أفل تقدير أو ثلا ثة أضعاف مما لدى بريطانيا وفرنسا من عقاد مجتمعين كما وصلت مصانعها الضخمة التي تنتج الدبابات إلى أفصى مدى إنتاجها . ومن هذا يتبين أن ألمانيا كانت تجد السلاح الذي تريده بسرعة أشد من إنتاجها .

وقد أدى إخضاع تشيكوسلوفا كيا إلى حرمان الحلفاء من قوة الجيش التشيكي وهي إحدى وعشرين فرقة نظامية وست عشرة فرقة للخط الثانى ثم تعبئها . وكذلك خطها الدفاعي الحصين الذي يتطلب خرقه أيام ميوخ ثلاثين فرقة ألمانية تشل حركتها جميما . أو ما يعادل ثلث القوة الرئيسية للجيش الألماني الميكانيكي الكامل القدريب . وقد ذكر الجنرالان يودل وهولد أن ثلاث عشرة فرقة ألمانية بقيت في الغرب منها خس قرق عندما وقع انفاق ميوخ ولاشك أن خسارتنا بإنهيار تشكوسلوفا كياكانت تمادل ضياع خس وثلاثين فرقة . يضاف إلى ذلك أن مصانع سكودا قد انتقلت بفضل ميوخ من جانبنا إلى جانب هتلر وهي تعد الثانية في الأهمية بين مصانع أور باالوسطى وكان انتاجها مايين شهر اغسطس سنة ١٩٣٨ وسبتمبر سنة ١٩٣٩ معادلا أنتجته كل مصانع السلاح البريطاني في هذه الفترة .

وفى الوقت الذى كانت تعمل فيه ألمانيا تحت ضغط الجهود الحربي الشديد ، كان الديال الفرنسيون قد حققوا منذ معنة ١٩٣٦ ما كانوا يريدون من العمل ستاً وثلاثين ساعة فى الأسبوع .

وربماكان أساس الكارثة في التغير الشديد في النسبة بين الجيشين الفرنسي والألماني. فنذ سنة ١٩٣٨ كانت قوة الجيش الألماني في كل شهر تزداد لا في المدد والتشكيلات وتجنيد القوى الاحتياطية بل في التحسن والكفاية كذلك. وكان السير في التدريب والكفاية المامة يتمشى جنباً إلى جنب مع المعاد الذي يزداد

ويتمو على الدوام. ولم يكن ذلك التقدم ليتاح للجيش الفرنسي وهكذا ظل الجيش الألماني يسابق الجيش الفرنسي في كل ميدان ·

وكان في وسع فرنسا وحدها سنة ١٩٣٦ بغير مساعدة حلفائها السابقين أن تفزو ألمانيا وتحقلها دون عناء كبير وبغير ممارك جدية وفي سنة ١٩٣٦ لم يكن هناك شك في تفوقها الكبير على ألمانيا وقد ظهر لنا الآن بمد انهيار ألمانيا من الأسرار ما يدل على أن التفوق الفرنسي ظل حتى سنة ١٩٣٨. وكان اعتقاد القيادة الألمانية في ضعف جيشها إلى جانبه الجيش الفرنسي هو الذي جعلها تسمى لكبيح جاج هتلر ومنعه من تلك الانتصارات التي أحرزها وعظمت بها شهرته حتى رفعته إلى الذروة

وفى السنة التى تلت ميونخ وهى موضوع دراستنا الآن أخذ الجيش الألمانى على الرغم من ضعفه فى موضوع الاحتياطى المدرب يقترب إلى القمة من كفايته ولما كان هذا الاحتياطى يستند إلى شعب يبلغ مقداره ضعف عدد الشعب الفرنسى فقد أصبحت المسألة مسألة وقت ليصبح الجيش الألمانى متفوقاً على منافسة الجيش الفرنسى من سائر النواحى على أن الألمان كان لهم التفوق المعنوى أيضاً . لأن تخلى العرب من سائر النواحى على أن الألمان كان لهم التفوق المعنوى أيضاً . لأن تخلى أحد الحلفاء عن الجمهة المتحدة خشية الحرب يهمث الضعف فى القوى المعنوية لأى جيش فضلا عن الشمور بالحاجة والخضوع وما له من أثر فى ضعف معنويات الضباط والجنود .

وكان الجانب الألمانى بزداد حماسة كلما رأى النجاح الذى يحالفه والفوة المسكرية التى تنمو وتزداد فتشتد عزيمته وتقوى روحه المعنوية بيها كان اعتراف فرنسا بضعفها يفت في عضد جنودها على مختلف رتبهم ويحط من معنوياتهم

ول كن كان هناك ميدان حيوى واحد بدأنا نلاحق فيه المانيا و محسن مركزنا باطراد. فني سنة ١٩٣٨ بدأنا نستبدل الطائرات المقانلة ذوات المحركين من أمثال الغلاد ييتورز » بأنواع جديدة من ظائرات الهاريكين والسبتفار . وفي سبتمبر سنة ١٩٣٨ لم يكن عندنا إلا نحس أسراب من طائرات هاريكين وفي أثناء ذلك

توقف إنتاج قطع النيار والاحتياطي من أنواع الطائرات القديمة . بعد أن أصبحت غيرصالحة للاستمال . وكان الألمان قد سبقونا كثيراً في إنتاج الطائرات المقاتلة الحديثة وأصبح لديهم عدد كبير من طائرات السرشميث ١٠٩١ إلى حد بعيد بعد أن ألفت أسراب عاجزة عن العمل . وقد محسن وضعنا سنة ١٩٣٩ إلى حد بعيد بعد أن ألفت أسراب جوية جديدة . وفي يولية من تلك السنة أصبح لدينا ستة وعشرون سرباً من المفائلات الحديثة ذات التمانية مدافع . مع أن الوقت لم يكن كافياً لبناء عدد يكنى من الطائرات الاحتياطية وقطع الغيار .

فلما حل شهر يولية سنة ١٩٤٠ ووقعت ممركة بريطانيا كان عندنا سبعة وأربعون سرباً من أحدث المقاتلات .

وكان الألمان كذلك قد وصلوا إلى ما يبغون من التوسع الجوى عدداً وعدة قبل بنه الحرب وكان مجهودنا متأخراً عنهم قرابة عامين ولكنهم لم يحققوا في سنتي الحرب وكان مجهودنا متأخراً عنهم قرابة عامين في المائة بيما كانت زيادتنا في الطائرات الحديثة تبلغ ثمانين في المائة . وفي سنة ١٩٣٨ كنا متأخرين عن ألمانيا وعلى الرغم من أننا قطمنا سنة ١٩٣٩ مرحلة كبيرة في طريق المساواة إلا أننا كنا أسوأ بكثير من وضمنا سنة ١٩٤٠ عند ماجاءت ساعة التجربة .

وكان متوقعاً أن تنمرض مدينة لندن سنة ١٩٣٨ لغارات جوية لم نكن على استمداد لها بصورة مؤلمة ، ولسكن لم يكن ثمة ما يجملنا نمتقد أن في الإمكان وقوع ممركة حاسمة للسيطرة على بريطانيا قبل أن يتمكن الألمان من اعتلال فرنسا والأراضي المنخفضة وتأمين القواعد الجوية لشكون على المدى الذي يمكنها من إطلاق النار والإغارة على شواطئنا .

ولم بكن فى مقدور ألمانيا دون هذه القواعد أن تبعث بطائراتها المقاتلة لقصاحب القاذفات فى غاراتها علينا فى تلك الأيام ، ولم يكن فى استطاعة ألمانيا أن تهزم جيش فرنسا فى سنتى ١٩٣٨ و ١٩٣٩ .

ولم يقح لألب نيا الإنتاج الماثل من الدبابات التي استطاعت بها أن تحطم الجبهة

الفرنسية إلا في سنة ١٩٤٠ . ومن ثم لم تستطع ألمانيا وأمامها التفوق الفرنسي في الفرب ووراءها بولندا التي لم تخضمها في الشرق ، أن تركز كل قوتها الجوية مند بريطانيا كما تم لها ذلك بمد أن أرغمت فرنسا على الإذعان والاستسلام .

ولم يعمل مساب روسيا بالطبع في هذه المقارنة . أو ما يمكن لتشكو سلوفا كيا أن تقوم به من مقاومة . لذلك فان سياسة أخذ النفس « التي كثيرا ما كان يقال إن اتفاق ميونخ قد أتاحها لنا قد خلفت بريطانيا وفرنسا في وضع أسوأ إذا ما قورن بوضع ألمانيا الهمقاربة عند وقوع أزمة ميونخ » .

وأخيراً فهناك حقيقة أخرى تدعو إلى الدهشة فقد استطاع هتار في سنة واحدة وهي ١٩٣٨ أن يضم إلى الرايخ وتحت سيطرته المباشرة ستة ملايين وسبمائة وخمسين ألف عساوى وثلائة ملايين وخمسائة ألف سوديتي أي عشرة ملابين من الرعايا الممال والجنود ولا شك أن هذه الحقيقة قد قلبت الميزان إلى سالحه إلى حد كبير .

## براغ، ألبانيا، وضمانة بولندا

ماكاد ينتهى شمور الارتياح الذى تمتع به المستر تشميران وحكومته بعد اتفاق ميوشخ حتى ظهرت مشكلة حادة جديدة .

كان رئيس الوزراء قد أعلن رأيه « بأن السلام سيدوم هذا الجيل » لكن أكثر زملائه من أعضاء الحكومة . رأوا الإقادة في هذه الفترة للقديل بالتسليح . وهنا وقع خلاف في صفوف الحكومة . فقد دعا الفزع الذي أثارته أزمة ميو خ . وما تبعه من كشف مواضع الضعف في أوضاعنا إلى العمل على التسايح السريع ، وقد قوبل هذا بالنقد الشديد من جانب الحكومة الألمانية وصحافتها الوجهة ، وعلى الرغم من دوافع السرور التي عت البلاد لتفادى الحرب بفضل رئيس الوزراء فأن الشمور بالحاجة إلى السلاح كان شديداً وقد أخذت وزارات القوات المسلحة تتقدم بمطالبها معلنة عن السلاح كان شديداً وقد أخذت وزارات القوات المسلحة تتقدم بمطالبها معلنة عن مظاهر النقص المفزعة التي كشفت الأزمة عنها ، وقد توصل بحاس الوزراء إلى حل وسط مقبول لا تخاذ كل ما عكن من استعداد دون تعريض تجارة البلاد للخطر وبغير استفراز للا لمان والإيطاليين ،

وكان الستر تشميران لا يزال يمتقد أن في استطاعته أن يحدث تحسنا بارزا في الوضع عن طريق اتصاله بالديكتاتورين ولم يكن في حسابه أنهما قد حزما أمرها وقد اتترح أن يقوم هو ولورد هاليفاكس بزيارة إيطاليا في أوائل شهر يناير وقد وصلته الدعوة بعد تريث وتردد من موسوليني فسافر هو ووزيره في الحادى عشر من يناير سنة ١٩٣٩ حيث تم الاجتماع وإن الإنسان ليحمر وجهه خجلا عندما يقرأ في مذكرات تشيانو ما كان يقال في إيطاليا من خلف الستار عن بلادنا وممثلها فقد كتب تشيانو يقول : كنا نفظر إلى الزيارة على أنها مسألة ثانوية ، ولذا لم تجر أية اتصالات إيجابية ، ما أبعدنا عن هؤلاء الناس اننا في عالمين مختلفين وقد تحدثنا إلى الدوتش في ذلك نقال : إن هؤلاء الناس ايسومن الطينة التي أنبتت فرنسيس دريك وغيره من المامرين البارزين الذبن أقاموا الامبراطورية ، وإنما هم الذرية المنحطة وغيره من المامرين البارزين الذبن أقاموا الامبراطورية ، وإنما هم الذرية المنحطة

لسلسلة من الأثرياء المترفين « ومضى شيانو في يوميانه يستجل » أن البريط نيين لا بريدون أن يحاربوا ، ويحاولون أن يتراجبوا بخطى وثيدة ولكنهم لا يريدون القتال . وقد انتهت محادثاتنا مع البريطانيين دون أن تصل إلى تحقيق شيء ، وقد تحادثت تليفونيا إلى ريبنتروب لأفول له إن المحادثات كانت فاشلة ولكنها لاخير منها ، ويمودنشيانو ويكتب بمد أسبوعين « قدم السفير الديطاني الخطوط المريضة للخطاب الذي سيلقيه المستر تشميرلن في عجلس العموم للموافقة عليه وإبداء ما يريد من مقترحات أو تبديلات بشأنه . وقد وافق الدوتشي على الخطاب . وعلق عليه قائلا :هذه أول مرة يقدم فها رئيس حكومة ريطانية مسودة خطايه إلى حكومة أخرى وهذه ظاهرة لاتبشر بخيرلهم ولكن تشيانو وموسوليني هما اللذان ذهبا إلى مصيرها الحتوم - وفي خلال ذلك أي في شهر يناير ١٩٣٩ كان ريبنتروب قد سافر إلى وارسو ليواصل هجومه الدبلوماسي على بولندا . فضم تشكوسلوفا كيا يجب أن يتبمه الاحاطة ببولندا . وكانت المرحلة الأولى ترى إلى عزل بولندا عن البحر بتثبيت سيادة ألمانيا على دانرج والتوسع في اشراف ألمانيا على سواحل البلطيق حتى ميناء ميمل الليتواني . وقد أبدت الحـكومة البولندية مقاومة شديدة لهذا الضغط . وكان هتلر في أثناه ذلك برقب تطور الأمور ينتظر حلول الفصل الصالح للحملات المسكرية وانتشرت الأخبار في الأسبوع الثاني من شهير مارس عن تحركات عسكرية واسمة النطاق تقوم بها الجيوش الألمانية في ألمانيا والنمسا لا سما في منطقة فينا -سالزبرج. وقيل إن أربمين فرقة ألمانية قد احتشدت واصبحت متأهبة للمركة. وكان السلوفا كيون ، بعد أن تأ كدوا من مساعدة ألمانيايضمون الخطط لفصل بلادهم عن الجمهورية التشكوسلوفاكية وقد شعر الكولنيل بيك وزير خارجية بولندا بالارتباح حين رأى الرباح التيوتونية تهب في أنجاء آخر و فأعلن في وارسو أن حكومته تمطف كل المطف على آمال السلوفاكيين واستقبل هند في براين الأب تيسو الزعيم الساوفاكي بالظاهر التي اعتاد أن بقابل مها رؤساء الوزارات. وعند ماسئل المستر تشمير لين في الثاني عشر من شهر مارس عن الضمانة المطاة لتشكو سلوفا كيا وحددوها ذكر المجلس بأن هذه الضانة مقرونة بشرط المدوان الذي لم يستفز ولم يكن وقع عدوان بعد ولكنه وقع بعد وقت قصير ، والتشرت موجة من التفاؤل المصلل في سائر أنحاء بريطانيا في شهر مارس سنة المعدد وعلى الرغم مماكانت تمانيه تشكوسلوفا كيا من الصفط الألماني الشديد خارج البلاد وداخلها و فان الصحف البريطانية التي دبرت اتفاق ميونخ لم تسكن قد فقدت تقتما بالسياسة التي جرت إليها البلاد وقد ألق وزير الخارجية في الماشر من شهر مارس خطابا في دائرته الانتخابية عن أمله في مشروع خس سنوات لأجل السلم يؤدي في المهاية إلى خلق العصر الذهبي . وكان يجرى البحث في ذلك الوقت لمقد معاهدة تجارية مع ألمانيا .

ونشرت صحيفة «بنش» الأسبوعية المشهورة رسما كاريكانوريا يصور جون بول . وقد أفاق من كابوس مرعب وقد تبددت الشائمات والشكوك والأوهام وطارت من النافذة .

وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه الصورة . وجه هال انداره النهائي إلى الحكومة التشكوسلوفاكية الحزيلة التي أفقدتها قرارات ميو مخ خطوطها الدفاعية المحمنة . وزحفت الجيوش الألمانية إلى براج وسيطرت على الدولة التي لم تقاوم . وأذكر أنني كنت أجلس في حجرة التدخين مع المستر إيدن عندما أصدرت الصحف المسائية ملاحقها لتسجل هذه الحوادث . وقد كان هذا المدوان السافر بما فيه من عنف ومفاجأة موضع دهشة لدى الجميع حتى نحن الذين لا نجرى وراء الحيال . والذين كنا مالديها من أجهزة المخارات ولم يكن يخطر ببال أي إنسان أن حكومة جلالة الملك بكل مالديها من أجهزة المخارات سقفاجأ بهذا الممل . وقد شهد اليوم الرابع عشر من شهر مارس الحلال الجمهورية التشكوسلوفاكية وعبوديتها ، وسرعان ماأعلن السلوفاكيون مارس الحلال الجمهورية التشكوسلوفاكية وعبوديتها ، وسرعان ماأعلن السلوفاكيون المناطق الشرقية من تشكوسلوفاكيا أو ما يسمى بالكرابات — الاوكرانية الناطق الشرقية من تشكوسلوفاكيا أو ما يسمى بالكرابات — الاوكرانية الناطق المنزية الخرية المناطق الشرقية من تشكوسلوفاكيا أو ما يسمى بالكرابات — الاوكرانية الناطق المنزية الحرية تشكوسلوفاكيا التي ضمت إلى الرابخ ، وقد وجد المستر شميرلن نفسه مضطرا إلى تشكوسلوفاكيا التي ضمت إلى الرابخ ، وقد وجد المستر شميرلن نفسه مضطرا إلى من صباح هذا اليوم بدأ احتلال القوات المسكرية الألمانية لبوهيميا ، وقد أصدرت من صباح هذا اليوم بدأ احتلال القوات المسكرية الألمانية لبوهيميا ، وقد أصدرت

الحكومة النشكية أوامرها إلى شعبها بعدم المقاومة وسفى يوضح للمجلس أن الفيهان الذى كان قد قدمه إلى تشكوسلوفا كيا لم يعد سالحاً فقد تغير الوضع تماماً منذ أعلى علس الداييت السلوفاكي استقلال سلوفاكيا وأنهى هذا الإعلان ما اعتزمناه من ضمانة حدودها . لهذا فان حكومة جلالفه لا تجد نفسها بعد ذلك مرتبطة بهذا الالتزام » .

وقال في ختام خطابه الحاسم: « ومن الطبيعي أن أجد نفسي آسفا لما حدث ولكن هذا الأسف لايصح أن يحولنا عن طريقنا وعلينا أن نذكر أن العالم أجمع يرغب في السلام » .

وكان مقرراً أن يلتى المستر تشميران خطاباً آخر بعد يومين فى برمنجهام وكنت أنتظر منه أن يقبل ماحدث بكثير من التسامح فقد كان يظن أنه قادر على تفهم طبيعة هتلر كل الفهم وخيل إليه أنه يستطيع بشىء من الدهاء أن يقيس المدى الذى يذهب إليه هنلر وقد اعتقد أن اجتماع ميوخ كان لقاء للمقول وأنه هو وهتلر وموسوليني قد استطاعوا إنقاذ العالم من ويلات الحرب وواضح أن هذا الاعتقاد وما نشأ عنه من أعمال وأقوال قد تبدد فجأة وكأنه لم يكن . فتبين له أنه خدع نفسه وفرض أخطاءه على زملائه الخاضمين وعلى الرأى العام البريطاني المسكين وسرعان وفرض أخطاءه على زملائه الخاضمين وعلى الرأى العام البريطاني المسكين وسرعان ما انقلب على ماضيه وتنكر له . وإذا كان تشميران قد أخطأ فهم هتلر . فإن هنلر قد ضعف تقديره لمضيفه رئيس الوزراء . فقد أخطأ في مظهره المسالم ورغبته الشديدة في السلام ، وعدهما جزءاً بارزاً من شخصيته ، وقد جعل من مظلته رمزاً لمذه الشخصية ، ولم يخطر لهنار أن لنيفل تشمير لين إلى جانب هذا طبيعة صلبة قاسية وأنه يقت من يخدعه .

وقد جاء خطاب برمنجهام يعزف على نفعة جديدة ؛ فوجه اللوم الشديد إلى هنار والهمه بالتنكر لوعوده وعهوده التي قطعها في اتفاق ميو عج ، وعدد التأكيدات التي صدرت عن هنار مثل قوله « هذا آخر مطلب أقليمي لي في أوروبا » أو قوله «لم يعد يعنيني شأن الدولة التشيكوسلوفا كية وأستطيع أن أضمن حدودها ، إننا لانزيد في بلادنا تشيكيين » ومضى رئيس الوزراء يقول « وإني على اقتناع بأن الفالمية

العظمى من الشعب البريطانى بعد ميو ع كانت تشترك معى فى الرغبة الصادقة فى السير بهذه السياسة نحو الأمام أما اليوم فأنا أشارك الشعب خيبة أمله وحنقه لتدهور هذه الآمال فكيف نستطيع أن نوفق بين أحداث هسذا الأسبوع وبين التأكيدات التى تلومها عليكم! ولا أدرى أهذا آخر هجوم على دولة صغيرة أم أن هجات أخرى ستتبعه ؟ وهل هذا الهجوم خطوة لفرض السيطرة على العالم بالقوة » ؟

وليس من اليسير علينا أن نتصور من التناقض ما هو أشد من هذا الذى يبدو بين خطاب اليوم وبين موقف رئيس الوزراء وسياسته في الخطاب الذي ألقاء قبل يومين في مجلس العموم . ولا شك أنه في هذين اليومين قد اجتاز فترة من الإجهاد الميسي العنيف . ولم يقف التغير الذي طرأ على تشمير لن عند حدود البكلات ، وكانت الدولة الصغيرة التالية في حساب هتار هي بولندا ولم يضع المستر تشمير لن وقته سدى في استشارة من يجب عليه استشارتهم وفي الحادى والثلاثين من شهر مارس أعلن في البرلال مايلي :

« إذا وقع أى حادث يهدد استقلال بولندا ويضطرها إلى مقاومته بقواتها الوطنية . فإن حكومة جلالته تجد نفسها مضطرة إلى أن تقدم – في الحال – إلى الحكومة البولندية كل مساعدة تستطيمها . وقد أرسلت حكومة جلالته مثل مذا التا كيد إلى حكومة بولندا » .

« وأريد أن أضيف أن الحسكومة الفرنسية . صرحت لى بأن أوضح أنها تقف نفس الموقف الذى نقفه من هذه المسألة وقد أعلنت هذا القرار إلى سائر حكومات الدومنيون ولم يمد الوقت سالحا لتبادل النهم فيما يتملق بالماضى فقد أيد زهماء الأحزاب جيمها في المجلس الضمان الذى قدمته الحسكومة إلى بولندا .

وعلقت أنا بقولى « بمون الله لن يكون تمة بد من أن نعمل هذا » فقد كان هذا المنمل أمرا لا مفر منه بالنسبة إلى التقطة التي وسلنا إليها · ولكن كل من كان يدرك الموقف لم يكن بشك ف أن هذا الضمان يمنى حربا عالمية على كافة الاحمالات.

وَهَكَذَا وَمِلْنَا إِلَى النَّايَةِ القَصَوَى فَي أَمَّ هَذَهِ الْأَحْكَامُ الْخَاطِئَةُ التِي وَقَمْ فَيُهَا أَنَاسُ أَكَفَاءُ حَسَنُو التِيةَ وَلَا شُكَ أَنْ وَقُوعِنَا فِي هَذَا اللَّازَقِ بِجُمِلُ السَّبُولِينِ عَنْه مهما خلصت بیتهم . ملومین أمام التاریخ . ولنمد إلی الخلف لنری ما قبلناه وما ترکناه .

كانت ألمانيا متزوعة السلاح بحكم معاهدة قوية حاسمة . ثم سلحت نفسها مقحدية هذه المعاهدة . ثم تخليفا عن تفوقنا الجوى وحتى عن تعادلنا معها . ثم احتلال منطقة الراين بالقوة وإقامة تحسينات سيجفريد ثم إقامة محور رومة — برلين وابتلاع النمسا والتنخلي عن تشيكوسلوفا كيا وتحطيمها في اتفاق ميونخ بوقوع خط دفاعها المحسن في أيدى الألمان وانتقال مسانع سلاحها العظيمة في شكودا إلى الجانب الألماني لتقوم بسنع الذخائر للجيش ، وتجاهل المحاولة التي قام بها الرئيس روزفلت لإيجاد الاستقرار في أوربا أو العمل على إيجاده عن طريق تدخل الولايات المتحدة ، وإمال الرغبة السادقة للاتحاد السوفيتي للاشتراك مع الدول الغربية والمخيى أبعد الحدود لإنقاذ تشيكوسلوفا كيا ، وإضاعة خس وثلاثين فرقة تشيكوسلوفا كية كان من المكن استخدامها ضد الجيش الألماني الذي لم يستوف نضجه وإعداده . في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العظمي نفسها أن تقدم إلى فرنسا أكثر من في حين لم يكن في استطاعة بريطانيا العقرية حيث م الرياح .

والآن بعد أن ذهبت هذه المزايا وتبددت تقبل بريطانيا وتتقدم الصفوف وتقود فرنسا من يدها لتقدما مماً الضان الواجب لحماية حدود بولندا . وهي الدولة نفسها التي كانت لها شهوة الضبع واشتركت قبل ستة أشهر فقط في تدمير الدولة التشيكوسلوفا كية سنة ١٩٣٨ ولم يكن في وسع الجيش الألماني أن يحشد أكثر من ست فرق مدربة على الجدار الغربي . بينا كان في استطاعة فرنسا أن تحشد ستين أو سبمين فرقة . تزحف بها على الراين أو الرور على الأفل ولكن مثل هذا العمل اعتبر في ذلك الوقت تهوراً وتسرعا وبعيداً عن المنطق والتعقل : وتزولا عن المستوى من ناحيتي الفكر والأخلاق ولكن الدولتين الديموقر اطيتين جاءتا تعلنان الآن استمدادها للتضحية دفاعا عن سيادة بولندا الإقليمية .

ولو بحثنا في بطون التاريخ عن حادث مماثل لهذا التنبير الفجائي لسياسة طلت تعمل خس سنوات أو ست للتهدئة المستكينة الخاضمة ثم تحولت بين يوم

وليلة إلى سياسة تقبل الحرب الواضحة التي لا محالة منها ، في ظروف أسوأ وأشمل ، لما وجدنا مثيلا لهذه السياسة على الإطلاق .

وثمة شيء آخر ، إذ كيف نستطيع أن نحمى بولندا ، وأن ننى بتمهداتنا ، لاسبيل للها إلى ذلك إلا بإعلان الحرب على ألمانيا ومهاجمة جدار غربى أصبح أقوى مما كان عند تراجمنا في سبتمبر سنة ١٩٣٨ ويدافع عنه جيش ألماني أشد قوة وصلابة إن هناك قائمة كبيرة من حوادث الاستسلام حين كان كل شيء هينا وسهلا ، بنمو قوة ألمانيا وتعني من المناسلام عند السبيلام عند كان كل شيء هينا وسهلا ، بنمو قوة ألمانيا وتعني من المناسلام عند كان كل شيء هينا وسهلا ، بنمو قوة ألمانيا وتعني المناسلام عند كان كل شيء هينا وسهلا ، بنمو قوة ألمانيا وتعني المناسلام عند كان كل شيء هينا وسهلا ،

أما الآن فقد جاء دور الانتهاء من سياسة الخدوع التي اتبعها البريطانيون والفرنسيون . واتخذ القرار الواجب ولسكن في أسوأ الظروف وعلى أسس أقل من التي سبقتها وتؤدى ولا شك إلى ذبح عشرات الملايين من الأنفس وهكذا نرى أن القضية الحقة المادلة قد برزت أخيراً في معركة مهلكة عن عزم وتصميم سابقين وبعد تزويق من الفن المقلوب وبعد أن فقدت هذه القضية السكثير من مزاياها بسبب التفريط وسوء التصرف .

فاذا تخلفت عن القتال في سبيل الحق وكل وسائل النصر في يديك • وكان فوزك مؤكدا قليل التكاليف. فقد تجد نفسك مرخما على القتال وسائر القوى المضادة تقالب عليك ولا تجد أمامك إلا أملا ضعيفا في البقاء.

ومازال هناك وضع أسوأ فقد ترغم على القتال وليس لك أمل فى النصر · فمن الخير للانسان أن يموت كريما ولا يعيش عبدا ذليلا ·

وكان البولنديون قد كسبوا مقاطعة نيش بعد موقفهم الخزى من تصفية الدولة التشيكوسلوفاكية والكن ما أسرع أن وجدوا أنفسهم في موقف يحتم عليهم أن يدفعوا العزم فلما استقبل رببنتروب في الحادى والعشرين من شهر مارس سفير بولندا في راين . كانت لهجته أكثر حدة من المرات السابقة فقد أدى احتلال بوهيمبا وخلق دولة سلوفاكيا القابعة لألمانيا إلى وصول الحيش الألماني إلى حدود بولندا الجنوبية وقد أوضح السفير أن رجل الشارع البولوني لايستطيع أن يدرك لماذا أخذ

الرائخ على نفسه أمر حماية الداوفا كيا تلك الحماية التي لا تحمل أى معنى عداف ضد بولندا .

وطلب السفير معلومات عن المحادثات الأخيرة الى دارت بين ريبنتروب وبين وزير خارجية ليتوانيا . وهل تتناول ميناء ميمل ، وقد تلق الرد على سؤاله بعد يومين أي في الثالث والمشرين من شهر مارس حين احتلت القوات الألمانية ميناء ميمل ولم تبق هناك وسيلة نوقف العدوان الألماني في أوربا الشرقية فالجر إلى جانب ألمانيا ، وكانت بولندا قد وقفت بمناى عن تشيكوسلوفا كيا ولم تكن على استمداد للتعاون مع رومانيا ، ولم تكن بولندا أو رومانيا ترضيان لروسيا بالتدخل ضد ألمانيا عن طريق أراضهما . وكان مفتاح التحالف هو الوسول إلى تفاهم مع روسيا ، واقترحت المحكومة الروسية في التاسع عشر من مارس . تحت عوامل التأثر بما دار ويدور — المحكومة الروسية في التاسع عشر من مارس . تحت عوامل التأثر بما دار ويدور — وكانت للمستر تشميرلن آراؤه الخاصة المقررة في هذا الشأن فقد ذكر في رسالة وكانت للمستر تشميرلن آراؤه الخاصة المقررة في هذا الشأن فقد ذكر في رسالة شخصية أنه « يمترف في أعماق نفسه بعدم الثقة بروسيا » ومضى يقول « وإني لا أعتقد مطلقاً بأثها تستطيع القيام بهجوم فعال حتى لو أرادت ذلك فعنلا عن أنني لا أثن بدوافعها . ويظهر لى أنها لا تحت بقليل أو كثير بأفكارنا عن الحرية . وكل ما يستهوبها هو أن تمسك بالآخرين من آذائهم . وهي فوق هذا مكروهة وكل ما يستهوبها هو أن تمسك بالآخرين من آذائهم . وهي فوق هذا مكروهة من معظم الدول الصغري وفي مقدمتها بولندا ورومانيا وفنلندا » .

وعلى هذا نقد استقبل الافتراح السوفياتى الذى يدمو إلى عقد مؤتمر ســـداسى بفتور أدى إلى فشله .

وأخذت بختنى آمال الدوائر البريطانية الرسمية فى احتمال إخراج ايطاليا من المحور .

تلك الآمال التى كانت بريطانيا تضمها فى حسبانها ، وألق موسولينى فى السادس والمشرين من شهر مارس خطاباً شديداً أكد فيه مطالب إبطاليا من فرنسا فى البحر الأبيض المتوسط وفى قجر السابع من شهر أبريل سنة ١٩٣٩ نزلت القوات الإيطالية فى ألبانيا وقد سيطرت على سائر البلاد بمد اشتبا كات قصيرة . وكما كانت تشيكوسلوفا كيا نقطة ارتكاز للمدوان على بولندا فقد رؤى أن تكون

ألبانيا نقطة لاعتداءات مقبلة على اليونان وشل يوغسلانيا ومنعها من الحركة وكانت بيطانيا قد الترمت بضان السلام في الشمال الشرق من أوروبا فما عسى أن يكون موقفها من الحطر الجديد من الجنوب الشرق ؟ لقد سمح للأسطول البريطاني الذي كان يستطيع أن يقف الإيطاليين عند حدم في البحر الأبيض المتوسط بالانصراف وبدأت باخرة السدلام تتعرض للثقوب من كل ناحية .

وفى الخامس عشر من أبريل . وبعد إعلان الحاية الألمانية على بوهيميا ومؤرافيا اجتمع جوريج بموسوليني وتشيانو في روما ليشرح لهم التقدم الذي وصلت إليه استعدادات ألمانيا في طريق الحزب .

وفى نفس اليوم بعث الرئيس روزفلت برسالتين شخصيتين إلى هتلر وموسولينى حثهما فهما على أن يتمهدا بمدم القيام بأى عدوان جديد لمدة عشر سنوات « أو خس وعشرين سنة إذا كنا تريد أن نتطلع للامام » وقد رفض موسوليني في البداية أن يطلع على الرسالة وقد على عليها بعد الإطلاع « إنها عمرة شلل الأطفال » ولم يدر بخلده أنه سيساق فيا بعد إلى آلام أشد من شلل الأطفال .

واتخذ رئيس الوزراء في السابع والمشرين من شهر إبيل الحطوة الحاسمة بتقرير الخدمة المسكرية الإلزامية . على الرغم من تأكيداته سابقا بأنه لايتخذ مثل هذا الإجراء . ويرجع الفضل في هذه اليقظة المتأخرة إلى المستر هوربليشا وزير الحربية ، وقد قامر كما يبدو بحياته السياسية في هذا الشأن إذ كانت القابلات المديدة التي تمت بينه وبين رئيسه في هذا الشأن متسمة بالصراحة والمنف ، وقد رأيته كثيراً في خلال هذه الفترة وكان دائم الاعتقاد بأن اليوم الذي كنت أراه فيه هو آخر أيامه في الوزارة

ولم يكن إدخال التجنيد الإجبارى في جيشنا ليؤدى إلى تأمين جيش لذا . فقد طبق هذا القانون على الشبان الذين يبلغون سن المشرين . وكان عليهم أن يجتاذوا فترة عن التدريب وكان على الحكومة بعد ذلك أن ترفر لهم السلاح اللازم . ولسكن هذه الإيماءة الرمزية كانت لها الأهمية الكبرى بالنسبة لفرنسا وبولندا وغيرها من الدول التي أغرقناها بضهاناتنا ووعودنا . وقد توانت المارضة في المناقشة المامة

التى دارت فى مجلس العموم عن أداء الواجب • وتخوف حزبا المهال والأحرار من مواجهة الكراهية العميقة الشديدة في إنكلترا للخدمة العسكرية الإجبارية .

ووجد زعاؤهما المررات اللازمة لمارضة هذه الخطوة ولا شك أن هؤلاء الزعاء قد ساورهم الألم لاضطرارهم إلى الوقوف هذا الموقف الذى أملته عليهم الأهواء الحزبية ولكنهم اتخذوه على كل حال ووجدوا المررات الحزبية التى عليه . فلما أجرى الاقتراع في المجلس وجد الانقسام على أسس حزبية وتمكن المحافظون من تأييد سياستهم بأغلبية ٢٨٠ صوتا إلى ١٤٣ ، وقد بذلت كل ماأستطيع من عاولات في الحطاب الذي ألقيته لإفناع المارضة بتأييد هذا الأجراء الذي لامفر منه ، ولسكن محاولات في الحطاب الذي ألقيته لإفناع المارضة بتأييد هذا الأجراء الذي لامفر منه ، ولسكن محاولات كلها ذهبت سدى وقد أدركت حرج موقفهم «سيا وهم يواجهون حكومة يعارضونها كل المارضة » ورأيت من واجبي تسجيل هذا الحادث يواجهون حكومة يعارضونها كل المارضة » ورأيت من واجبي تسجيل هذا الحادث يقيسون آراءهم بالنسبة للحوادث بسذاجة وبساطة ، ولكن سرعان ماوجدوا أنفسهم في حال تحتم عليهم أن يقيسوا الأمور عقياس صادق جديد .

واشتركت في مارس مع المستر إيدن ونحو من ثلاثين نائبا محافظا في تقديم مشروع قرار إلى المجلس يدعو الى تأليف حكومة قومية .

وظهرت حركة قومية طوال الصيف تدعو الى تأبيد هذه المكرة أو إلى إدخالنا أنا والمستر إيدن فى الوزارة . وأحس السير ستافورد كريبس فى موقفه المستقل عن الأحزاب بالقلق الشديد للأخطار التى تهدد الوطن .

وقد زارنى وزار عددا من الوزراء ليدعو إلى تأليف حكومة « تضم الجميع » ولم أكن أسقطيع أن أتحمل شيئا ولكن المسترستانلي وزير التحارة . تحمس للفكرة كل التحمس ، وكتب إلى رئيس الوزراء يمرض منصبه الوزارى ، إذا كان يأمل إعادة تأليف الحكومة على أسس جديدة واكتفى المستر تشميرلين باشعاره بتسلم الكتاب بصغة رسمية

وأخذت سائر الصحف تقريبا مع مرور الأيام وفي مقدمتها الديلي تلمنراف والمانشستر جارديان تنشر هذا الرأى وتطالب به بالحاح . وقد أدهشني ما رأيته فيها

من تكرار يوى للحملة وبدت ألوف اللافنات فى أماكن مختلفة من الماصمة تحمل شمار « تشرشل يجب أن يمود ، وكان عشرات المقطوعين من الشباب والفتيات يحملون شمارات مماثلة يدورون بها جيئة وذهابا أمام مجلس المموم ، ولم يكن لى شأن بهذه الطرق . ولسكن لو طاب منى فى ذلك الوقت أن أشترك فى الحكم ماترددت . ويظهر أن حظى الطيب قد أراد أن يكون حلبنى فى هذه الفترة أيضا وظلت الأمور تسير إلى نتائجها الطبيعية والمنطقية الممروفة .

\*\*\*\*\*\*

## على أبواب الحرب

وسات الملاقات بين بريطانيا وألمانيا إلى حد يهدد بانقطاعها . ونحن نعرف أن الهلاقات بين البلدين لم تكن سادقة منذ تولى هنار الحسكم ، وغاية الأمر أنه حاول أن يلزم بريطانيا بالإنتاع أو الإرهاب على أن تطاق يده فى أوربا الشرقية . فى حين حاول تشمير لين تهدئته وإسلاحه والرجوع به إلى النهيج السليم . لكن الوقت قد حان أخيراً لتعود الحكومة البريطانية إلى نفسها و تصد عن كل أمل لها فى هذا الشأن .

وقد اقتنع مجلس الوزراء أخيراً بأن ألمانيا النازية جادة في سبيل الحرب . فبادر رئيس الوزراء بالضمانات وعقد الأحلاف يلقيها حيث شاء دون دراسة صحيحة الممون الذي نستطيع أن تقدمه لتلك البلاد . وفضلا عن الضمان الذي قدمه لبولندا وجدناه يمطى ضماناً مماثلا على اليونان ورومانيا ويعقد حلفا مع تركيا .

ولنعد بذا كرتنا إلى تلك القصاصة التي دفع المستر تشمير لن هتار إلى توقيمها في ميونخ . والتي عاد ياوح بها الحجاهير المحتشدة من الشعب . بعد مفادرة الطائرة التي في مطار هيستون . وكان اعباده في هذه الورقة على الارتباطين القائمين بينه وبين هنار وبين بريطانيا وألمانيا وهما اتفاق ميونخ والماهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا . وقد قضى على الارتباط الأول إخضاع هتار تشيكوسلوفا كيا ، أما الثاني فقد تخلص منه في الثامن والنشرين من شهر إبريل . ثم أعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الموقع بين ألبانيا وبولندا . متخذا ضمان بريطانيا لها سبباً لهذا الإلغاء .

وقد أصبح حمّا على الحكومة البريطانية أن تعجل بدراسة الوسائل العملية لتنفيذ ضاناتها لبولندا ورومانيا ، ولم يكن لهاتين الضانتين قيمة من الناحية العسكرية إلا إذا دخلتا في دائرة اتفاق عام يعقد مع روسيا . ولتحقيق هذه الفاية تقرر أن تبدأ المحادثات في موسكو في الخامس عشر من إبريل بين السفير البريطاني والسيو لتفينون .

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى الطريقة التي أتخذت مع الحكومة السوفياتية في

الماضى ، اتضح لنا أنه لم يكن ينتظر منها الآن الشيء الكثير ، ومع ذلك فقد عرض الروس بصفة رسمية في السادس عشر من شهر الريل مشروعاً لم تنشر نصوصه ، لإيجاد جبهة متحدة للتماون المشرك تضم ريطانيا المظمى والاتحاد السونياتي وفرنسا على أن تقوم هذه الدول الثلاث وبولندا معها إذا أمكن ، بتقديم الضانات اللازمة لأوروبا الشرقية والوسطى المهددة بخطر العدوان الألماني .

وكانت المقبة في طريق هذا الاتفاق هي خشية هذه الدول نفسها من تلقى المون الروسي في جيوش سوفياتية ترحف نحو أراضها للدفاع عنها ضد الألمان ومن ثم تضمها إلى النظام الشيوعي السوفياتي ، الذي كانت هذه الدول في القدمة من ممارضيه ولم تكن بولندا ورومانيا وفنلندا ودول البلطيق تدرى أي الناحيتين تتقى المدوان الألماني أم المون الروسي . ولمل هذا الموقف المخيف المخيار بين الناحيتين هو الذي شل حركة السياسة الديطانية والفرنسية وأفعدها .

ولا ريب - على ضوء مأحدت فيا بعد أن الأمركان يحم على بريطانيا وفرنسا أن تقبلا المرض الروسى ، وأن تعلنا تأليف التحالف الثلاثى ، وتجملا طريقة التطبيق في حالة نشوب الحرب . محتملة التعديل بين الحلقاء المتضامنين في الحرب ضد المدو الشرك .

فني ظروف الحرب تتحكم ظروف وعوامل مختلفة كل الاختلاف ، فيميل المتحالفون إلى النساءل فيما يمن لبسضهم من رغبات حتى لا يسيطر على الجبهة إلا سوت المركة . ويقبل الكل أموراً كانوا يكرهونها وقت السلم . ولم يكن من السهل فحلف كبير كهذا الحلف الذي كان متوقماً أن يدخل أي حليف أراضي حليف آخر إذا لم يدع إلى ذلك .

لسكن المستر تشميران ووزارة خارجيته وقفا حائرين إزاء هذه المصلة ، التي تشبه لفز أبي الهول ، وكان من الحسكمة والأحداث تتابع سراعاً على هذا النحو ، أن تتخذ الخطوات واحدة إثر أخرى .

فلو تم إعلان القحالف بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في سنة ١٩٣٩ لألق هذا العمل الفزع في قلوب الألمان ولسكان من المستطاع تجنب الحرب وكان في مقدور

الحلفاء بمد أن يصلوا إلى القوة المتفوقة أن يخطوا الخطوة التالية . حيث يكون موقفهم قد أتاح لهم فرصة المبادرة . وكان على هتلر أن يواجه مشكلة معقدة ، فهو لا يستطيع أن يحارب في جبهتين وقد حمل في كتابه «كفاحي» في شدة وعنف على هذه الناحية . . ولا يستطيع من الناحية الأخرى أن يحتمل أثر السكبح وما له من نتائج وقد أضعنا مع الأسف فرصة وضعه في هذا المأزق الذي كان من المحتمل أن يكلفه غاليا وريما كلفه حياته .

ليس كل مايرجى من رجال الدولة أن يبتوا في بسائط الأمور فحسب لسكن فرصتهم الحقة وكفايتهم تبدو في قراراتهم العظيمة التي يقدر لها أن تنقذ العالم حين يكون الميزان متأرجحاً وتسكون الأمور المتعادلة مختفية وراء الحجب ولما كنا قد وصلنا أنفسنا إلى تلك الحال الرهيبة التي وصلنا إليها سفة ١٩٣٩ فقد تحتم علينا أن ننتهز الفرص العظيمة ولو أجاب المستر تشبرلين عندما تلقي المرض الروسي وقال: « نمم لنتفق نحن الثلاثة على تعطيم هتار » أو قال كلة أخرى من هذا القبيل فإن البرلمان كان سيؤيده في سياسته ولاشك . وكان ستالين سيدرك الفرض المقصود ويسير التاريخ في طريق مخالف لما حدث ، ولن تسكون المنتيجة أسوأ مما وقع ويسير التاريخ في طريق مخالف لما حدث ، ولن تسكون المنتيجة أسوأ مما وقع ويسير التاريخ في طريق مخالف لما حدث ، ولن تسكون المنتيجة أسوأ مما وقع ويسير التاريخ في طريق مخالف لما حدث ، ولن تسكون المنتيجة أسوأ مما وقع و

ومع ذلك طال الصمت ، وظلت تمد أنساف الحلول والتسويات البطيئة . وكانت هذه المماطلات ضربة قاضية للتيفينوف . فقد أدرك أن محاولاته الاخيرة للوصول مع الحلفاء النربيين إلى قرار حاسم قد فشلت كل الفشل ، وتدهورت الثقة بنا عند الروس . الذين بدءوا يحسون بحاجتهم إلى سياسة مخالفة كل المخالفة لتأمين سلامة روسيا .

وصدر فى الثالث من شهر مايو بيان رسمى من موسكو بإقصاء لتفينوف عن وزارة الخارجية بناء على طلبه وتولى رئيس الوزراء مولوتوف أعمال الوزارة بدلا منه . وهكذا أقصى عن العمل اليهودى البارز الذى كان هدفاً لمداء ألمانيا . وقد ألنى به من مسرح السياسة العالمية إلى زوايا النسيان والرقابة البوليسية . وقد ألنى به بكلمة واحسدة يبرر بها موقفه وقد أصبح مولوتوف الذى لم يكن معروفا خارج روسيا قوميسارا المشؤون الخارجية يسمل بالتماون الوثيق مع

ستالين . وكان هذا متحررا من سائر القيود التي علمها البيانات السابقة وكذلك من عيط عصبة الأمم . وكان في مقدوره أن يتحرك في أي اتجاه برى فيه سلامة روسيا . ولم يكن أمامه إلا طريق واحد يتجه إليه . إذ كان دائما من المؤيدين للوصول إلى تسوية مع هتلر وقد اقتنعت الحكومة السوفياتية باتفاق ميوخ وغيره بأن بريطانيا وفرنسا لم تكونا على استعداد الخوض المركة إلا إذا هوجمتا . مما لا يجمل لحربهما قيمة ما فالماصفة على وشك الهبوب وعلى روسيا أن تعنى بحالتها الخاصة .

ولا شك أن هذا التحول الشديد الذير الطبيعي للسياسة الروسية لا تستطيع أن قدم به غير الدول الجماعية . ولم يكن قد مضى غبر عامين على ذبح قادة الجيش الروسي وآلاف من ضباطه لقبولهم تلك الاتجاهات التي أسبحت الآن مقبولة لدى فئة من القلقين من سادة الكرماين . كانت الميول المؤيدة لألمانيا كفرا وخيانة • لكنها الآن سرعان ما أسبحت سياسة الدولة وقد أصبح الوبل والشقاء لمن بجرءون على معارضة تلك السياسة أو الذين لا يسرعون إلى تقبل هذا التنبر .

ولم يمكن هناك من هو أجدر من القوميسار الجديد للشئون الخارَجية. ولا أكفأ منه للقيام بهذه الميمة الجديدة .

帝 杂 杂

إن هذه الشخصية التى وضعها ستااين آنذاك على رأس السياسة الخارجية السوفياتية تستحق شيئامن الوسف الذى لم يكن متوفرا فى ذلك الحين للحكومتين البريطانية والفرنسية . فقد كان فياشيسلاف مولوتوف رجلا ذا كفاية ظاهرة يتسم بالقوة وألمنف ، وقد تصدى للمخاطر والمحن الرهيئة التى تعرض لها الزهماء البلاشفة ابان انتضار الثورة . وعاش وبزغ نجمه فى مجتمع حافل بالدسائس التى تعرض شخصه لخطر التصفية وكان رأسه الذى يشبه فى صورته قذيفة المدفع . وشاربه الأسود وعيناه اللتان تنوقدان فهما وذكاء ، ووجهه المسكنظ ، ولسانه الذلق ، ومظهره الساكن المطمئن كلها ظواهر تدل على ماله من كفايات ومزايا . وكان أصاح من سواء التنفيذ سياسة جهاز لا تمد قواه ولا تحصى . ولم ألتق به إلا ونحن فى وضع واحد متساو . وفي محادثات كان يظهر فيها متأثرا بطرفة لطيفة أو فى مأدبة كان يقترح فيها متساو . وفي محادثات كان يظهر فيها متأثرا بطرفة لطيفة أو فى مأدبة كان يقترح فيها

بمض الأنجاب التقليدية ولم أر في حياتي رجلا غيره تتمثل فيه الفكرة المصرية عن الرجل الآلي .

ولكن كانت يختفي خلف هذه الصفات سياسة معقولة في ظاهرها مهذبة إلى درجة كبيرة و ولا أسقطيع أن أبدى حكى على موقفه بمن بعملون تحت رآسته أماموقفه من السفير الياباني في السنوات التي تلت مؤتمر طهران عند ما وعد ستالين بهاجة اليابان بعد هزيمة الجيش الألماني . فنستطيع أن ندركه من محادثاته المسجلة فقد تحت مقابلات متتالية تتسم جيمها بالرقة والنعمق والغرابة مما . وكانت تجرى وفقاً لغرض حميق محتجب ، واتران تام ا وجدرسمي ، ولم يثر في هذه المقابلات مشكلة أو يحدث ثفرة ، ولمحنه كان يمثل بابتسامته الياردة سقيع شتاء سيبريا . مع كلات مئزنة متخيرة ومظهر محبوب ، يجعله وكيلا ممتازاً السياسة السوفياتية في عالم شديد الاضطراب .

وكانت طريقة النراسل معه في الأمور المختلف عليها لا تجدى وإذا مضى هذا التراسل قدماً فإنه كان ينتهى بالأكاذيب والإهانات التي سيحتوى هذا الكتاب على أمثلة بارزة منها ولم أرفيه الاستجابة الإنسانية المألوفة إلا مرة واحدة وكان ذلك في دبيع سنة ١٩٤٢ عند ما نزل إلى بريطانيا في طريق عودته من الولايات المتحدة إلى بلاده ، وكنا في ذلك الوقت قد وقعنا المعاهدة البريطانية السوفياتية وهو على وشك الرحيل في رحلته الجوئة الخطرة تحو بلاده .

فلما وقفت ممه في مدخل حديقة داوننج ستريت الذي كنا ناوذ به حين نتحدث في أمور سرية - أمسكت بذراعه وأخذ كل منا ينظر في وجه ساحبه و ونجأة ظهر في وكأنه تأثر تأثراً عميقاً وبدت في من وراء الصورة حقيقة الإنسان والمستجاب لقبضي وأمسك كل منا بيد الآخر بشدة في مودة وفي سكون ، ولكننا كنا مما يخوض ممركة الحياة أو الموت بالنسبة لنا أولا كثيرين عمن ممنا . إن الحراب والمملاك يحيطان به في كل لحظة إماله أو عليه .

ولا شك أن الآلة السوفياتية قد وجدت فيه ممثلا ممتازاً في إخلامه الحربي الذهبي الشيوعي . ومن دواعي غبطتي أنني لم أعان ما عاناه من الشدة فقد كنت

أفضل حينئذ أنبى لم أولد . ولاشك أن ما زاران وتالليران ومترنيخ يرحبون به ف زمرتهم لإدارة السياسة الخارجية لو كان البلاشفة يسمحون لأنفسهم أن يعيشوا فى المالم الآخر .

وقد سار مولوتوف على سياسة ترى إلى عمل تسوية مع ألمانيا على حساب بولندا . وكانت المفاوضات الروسية مع بريطانيا تسير سيراً وثيداً . وقد أثير الموضوع كاملا في مجلس العموم في التاسع عشر من شهر مابو · وقد كانت المناقشات مقصورة على المبارزين من رجل السياسة ومن الوزراء السابقين ، وقد كنت أنا والستر لويد جورج والمستر إبدن نستحث الحكومة على الوصول إلى تسوية عاجلة مع روسيا على أن تكون على قدم المساواة وعلى أسس واسمة ·

وقد أجاب رئيس الوزراء . وكشف عن آرائه فى المرض السوفياتى فقد استقبالا فاتراً ينطوى على السخرية ، وبفتقر إلى التقدير شأنه فى رفض الاقتراح الذى أرسله روزفلت قبل عام . وقد تحدث أتلى وسنكلير وإيدن عن الخطر العاجل والحاجة إلى التحالف مع روسيا . ولم يكن هناك أفل شك فى فوات الوقت . فقد ارتظمت جهودنا بحمود لا يتحول ، فعلى الرغم من قبول الحكرمتين البولندية والرومانية الضان البريطانى . فإنهما لم يكن لديهما استمداد لقبول تعهد مثل هذا من الحسامة الروسية . وقد ظهر موقف مماثل فى منطقة استرانيجية حيوية أخرى هى دول البلطيق . وكانت الحكومة السوفياتية قد أعلنت أنها لن تساهم فى ميثاق لتبادل الساعدة إلا إذا شمل فعلندا ودول البلطيق الأخرى . وكانت هذه الدول ترفض هذا الميثاق وترفض قبول هذا الشرط تحت عامل الخوف وقد بالفت فنلندا وأستونيا فى هذا الرفض فأعلنتا أن أى ضمان يقدم دون موافقتهما تعدائه هملا عدائياً . ووقعت أستونيا ولاتفيا فى السابع من شهر يونيه مواثيق عدم الاعتداء مع ألمانيا .

وهَكذا استطاع هتلر بسهولة أن ينفذ إلى الخطوط الدفاعية الأخيرة لذلك الحلف المتشكك المتأخر الذي أقيم ضده .

وأخذت تنصرم أيام الصيف ، والتأهب للحرب مستمر في سائر أنحاء أوربا ، ولم يمد عمة تقدير لمواقف الدبلوماسيين وخطب الساسة وآمال الجنس البشرى ، (٣ -- مذكرات)

وبدت الندر الألمانية لتسوية مشكلة النزاع على دائرج مع بولندا بطريق المنف . كفدمة للهجوم على بولندا . وأعلن المسر تشمير لن للبرلمان عن قلقه في الماشر من شهر بونية . وكرر اعترامه الوقوف إلى حانب بولندا إذا تمرض استقلالها للخطر . وأعلنت الحكومة الباجيكية بطريقة منافية لما عليه الحق ثق . وبتأثير من ملكها . في الثالث والعشرين من بونية معارضتها احراء محادثات لأركان الحرب مع انكلترا وفرنسا وقد أكدت عزمها على التمسك بالحياد الدقيق .

وقد أدى تطاول الأحداث إلى توحيد الصغوف بين بربطانيا وفرنسا وفي داخل بريطانيا نفسها ، وتمددت حركات الانتقال بين لندن وباديس خلال شهر يولية . وكانت احتفالات الرابع عشر من شهر يولية في فرنسا فرسة سأنحة لإعلان الآتحاد بين انكترة وفرنسا . وأرسات الحكومة الفرنسية دعوة إلى لشهود هذه الاحتفالات .

وقد اقترح على الجنرال جملان وأنا أبارح ميدان « ليبورجيه » بعد العرض المسكرى أن أزور الجبهة الفرنسية وقال: « إنك لم تر قط قطاع الراين . فتمال في شهر أغسطس لأطلمك على كل شيء » وأعددت الحطة اللازمة لهذه الزيارة وفي الحامس عشر من شهر أغسطس ذهبت أنا والجنرال سبيرز وقد رحب بنا صديقه الجنرال جورج القائد العام لجيوش الجبهة الشمائية الشرقية والمرشح لتولى القيادة العليا ، عند غياب جملان . وقد سررت كثيرا للقاء هذا الضابط العظيم المهذب ، وقضينا الأيام العشرة التالية معه نفظر في شي المسائل العسكرية ونتصل بجملان وكان يقوم بتفتيش بعض الأماكن في الجبهة .

بدأنا رحلتا في ليتربورج عند مندرج الرابن ومردنا بسار القطاع حتى وسلنا إلى الحدود السويسرية وكان الشعب في انسكائرا كما كان سنة ١٩١٤ ياهو بقضاء الجازاته ، واللمب مع أطفاله على الشواطيء ، أما هنا في الرابن ، فقد بدا لى منظر مفار فقد رفعت جميع الجسور الوقتة القاعة على المهر من أما كنها إلى أما كن أخرى أما الجسور الثابتة فقد وضعت محمها الألفام وأقيمت علمها الحراسة القوية وعهد إلى ضباط أكفاء بمراقبها ليلا ونهاداً . ليضغطوا على الأزرار اللازمة لنسف هذه الجسور في اللحظة الملاعة .

وكان النهر النظيم يسير في فيضان عارم لــا عات مياهه من ثانوج الألب الذائبة . وكانت الراكز الفرنسية الأمامية تحتل أماكنها بين الشجيرات القسيرة . وكان في استطاعة رجلين أو ثلاثة منا أن يصلوا إلى ضفة الماء ولا يكون منا هدف ممرض للاصابة وكنا رى الألمان على مسافة ثالمائة باردة منتشرين بين الأدغال في الجانب الآخر . يعملون في بسر واطمئنان في إعداد مراكزهم الدفاعية والفؤوس والمجاريف ف أيديهم . وقد أجلى المدنيون من الحي الواقع على ضفة النهر في مدينة ستراسبرج . ووقفت لحظة على الجسر أراقب السيارات وهي تمر من فوقه . وكنت أرى أن عملية فحص الجوازات والبطاقات تستغرق وقتاً أكثر من الألوف على الجانبين ، ولم يكن " الواقع الألماني يبعد عن الفرنسي هذا أكثر من مائة ياردة . وليس مع ذلك ابين الموضَّمين أي انصال الحكن أوربا كانت ما تزال تقمتع بالسلام حتى المك اللحظة . ولم يكن هناك أى صراع بين ألمانيا وفرنسا . وكان نهر الراين لا يزال يجرى بسرعة ستة أميال أو سبمة في الساعة ، ولم أر الراين مرة أخرى إلا بعد خس سنوات في مارس سنة ١٩٤٥ وأنا أعبره مع المرشال مونتجمرى بالقرب من ويسل إلى ناحية الشمال . ولمل أهم مالفت نظري في هذه الزيارة هو الروح الدفاعية التي سيطرت على مضيني من البارزين الفرنسيين وقد فرضت على فرضاً فتقبلتها راضياً . وقد اتضح لى من الأحاديث التي دارت بيني وبين هؤلاء الضباط الفرنسيين المظاء أنهم جيماً يشمرون بتفوق القوة الألمانية على قواهم . وأن فرنسا لانستطيع القيام بهجوم عظيم . ولكنها تحارب دفاعاً عن كيانها فحسب . فهناك خط سيجفريد الحصن بكل ما للأسلحة الحديثة من قوة عظيمة ضاربة وكنت أشمر برعدة تنساب ف جسدى عند ما أذكر هيجومي السوم وباشينديل ، وكان الألمان الآن أنوى مما كانوا عليه أيام ميونخ ولم نكن ندرك ما تحسه قيادتهم العليا من الفلق . وقد قبلنا هذا الوضع من الناحيتين الواقمية والنفسية . ولم يكن لأى إنسان مسئول -- ولم أكن مسئولاً حتى تلك الآونة - أن يسمل على أساس اقتراحين ، أن اثنتين وأربعين فرقة ألمانية فحسب مجهزة نصف تجهيز ومدربة نصف تدريب نتوالى لحراسة هذه الجمهة الطوبلة المتدة من بحر الشمال إلى سويسرا وكان هذا الرقم لا يتجاوز ثلاث عشرة فرقة أيام ميونخ . ولشد ما كنت أخشى في هذه الأسابيع الأخيرة أن تتراجع حكومة جلالته على الرغم من ضمانتها لبولندا عن الحرب ضد ألمانيا إذا حاربتها . ولكن لم يكن هناك شك في أن المستر تشمير لن كان قد استقر رأيه على الحرب على الرغم مما في هذا القرار من مضض ولكني لم أكن أعرفه كما عرفته بعد مضى عام . وكنت أخشى أن يقدم هتلر على أكذوبة جديدة من مبتدعاته فيزعم وجود سلاح جديد يرهب مجلس وزرائنا الذي تراكت عليمه الأعباء وكان الأسمة ذ ليندمان بتحدث إلى على الدوام عن الطاقة الذرية فطلبت منه أن يطلمني على معلوماته في هذه الشأن وبعد حديثي معه بعثت إلى كنجزلي وود وزير الطبران بالرسالة التالية وكانت صلتي به وثيقة .

لا ظهرت محف الأحد منذ أسابيع مملنة عن الطاقة الحائلة الى يمكن استخراجها من اليورانيوم ، عن طريق سلسلة من التجارب التى اكتشفت حديثاً والتى تقع عند ما ينفلق هذا النوع من الذرة وقد تلق هذه المكتشفات فى روعنا الخوف من وجود متفجرات جديدة لحا قوة تدمير هائلة ولهذا يجب أن نعلم ألا خطر لحذا الاكتشاف على الرغم من قيمته العلمية إذ لا يمكن أن يؤدى إلى نتائج عملية قبل بضع سنوات » .

« وقد بدت أمارات تدل على أن قصصاً ستحاك عند ما تشتد الأزمة الدولية عن استخدام هذا الاكتشاف العلى في متفجرات سرية جديدة ذات أثر بالغ يمكمها أن تمحو مدينة لندن من الوجود ، وستبدو عاولات عن طريق رجل الطابور الخامس بمهديدنا ودعوتنا إلى استسلام جديد . لهذا رأبت من واجبى أن أوضح لك الموقف على حقيقته . »

فالخوف من أن بكون لدى النازيين سلاح جديد يستطيعون به أن يدروا أعداء هم لا يستند على أساس على سليم . وستظهر ولا شك : إيماءات سود من هذا النوع ، وستنتشر همسات خيفة من هذا النوع بصور مكبرة ، ولكن كل ما آمل أن لا بصدق أحد من المسئولين هذه الشائمات »

ومن الواضح أن هذا التنبؤ كان دقيقا وفي غاية الدقة . ولم يكن الألمان هم الذين عثروا على الطريق الذي يريدون ولسكنهم ولاشك قد سلسكوا الطريق الخاطىء ثم تخلوا فملا عن البحث عن القنبلة الذرية وقد وضموا كل همهم في صنع الصواديخ الموجهة والطائرات التي تقاد بغير طيارين . في الوقت الذي كنت فيه أنا والرئيس روزفلت نتخذ القرارات ونضع الاتفاقات الخالدة التي سأشرحها في موضعها من هذا الكتاب ، لصناعة القنابل الذرية على نطاق واسع م

وفى السابع من شهر يولية قال موسولينى السفير البريطانى « قل التشميراين إن انكاترا إذا كانت مستعدة الفتال دفاعا عن بولندا فان إيطاليا ستحمل السلاح مع حليفتها المانيا

لكن موقفه الحقيق الذى كان يخفيه وراء الستار كان مخالفا لهذا كل المخالفة فقدكان لا يريد أكثر من تثبيت أقدامه ورعاية مصالحه فى البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ، وقد جنى ثمرة تدخله فى أسبانيا ، ونتائج احتلاله ألبانيا ، ولم تكن له رغبة فى أن يساق إلى حرب أوربية بسبب احتلال المانيا لبولندا .

وكان على كثرة مايدعى ويتبجج يعرف أكثر من غيره حقيقة ضعف ايطاليا سياسيا وعسكريا . وكان على استعداد للتحدث عن دخول الحرب سنة ١٩٤٧ إذا قدمت المانيا له السلاح . أما الاقدام على الحرب سنة ١٩٣٩ فلا .

ولى اشد على بولندا الضغط فى أشهر الصيف عاد موسولينى يكرد دوره الذى مثله فى ميوخ كوسيط وافترح عقد مؤتمر عالمى للسلام . ولكن سرعان ما بدد هتلر هذه الأفكار من ذهنه ، وصرح لتشيانو فى شهر أغسطس بأنه مصمم على تسوية الوضع مع بولندا وأنه ربما أجر على الدخول فى حرب مع انكلترا وفرنسا كذلك وأنه يربد من إيطاليا أن تشترك فى الحرب . وقال « إذا كانت انكلترا ستبقى القوات اللازمة فى بلادها فإنها لا تستطيع أن تبعث إلى فرنسا أكثر من فرقتين من المشأة . مع فرقة مدرعة ولا تستطيع أن تبعث إلى برلين غير الطائرات القاذفة لقنابل أما المقائلات فليس فى وسمها أن تبعث منها طائرة واحدة إذ أنها ستحتاج الها فى بلادها إذ أن القوة الجوية الألمانية ستهاجم انكاترا فى الحال . وستسكون

فى حاجة إلى مقاتلاتها للدفاع عن أرضها » وقال متحدثا عن فرنسا إنه بمد تدمير بؤلندا الذى لايستفرق وقتا طوبلا ستستطيع ألمانيا أن محشد مثات الفرق على جدارها الفربى . فتصبيح فرنسا مضطرة إلى حشد سائر قواتها على خط ماجينو من أن تنقل ما لديها منها من المستعمرات أو على الحدود الإيطالية ، لمركة هى معركة الحياة والموت بالنسبة لبلادها ، وهاد تشيانو آسفا لينقل إلى مولاه ما أاتى على سمعه فوجده مقتما كل الاقتناع بأن الدول الديمقراطية ستدخل المركة ووجده مصمها على البقاء خارجها .

\* \* \*

وبذلت الحكومةان البريطانية والفرنسية محاولة جديدة التفاع مع روسيا السوفياتية وتقرر إبفاد مندوب إلى موسكو وقبل المستر ابدن القيام بهذه المهمة وقد سبقت له اتصالات مجدية مع ستالين قبل بضع سنوات والا أن رئيس الوزراء رفض هذا المرض وعهد بهذه المهمة إلى المستر سترامج في الثاني عشر من شهر بونية وهو موظف كفء من موظفي وزارة الخارجية ولكن ليست له مكانة سياسية خارج وزارة الخارجية وكان ذلك خطأ كبيرا إذ أن إبغاد موظف كهذا بعد صغيرا مهما ارتفع شأنه أساء كثيرا إلى روسيا . وإنى الأشك في أنه استطاع النفاذ من القشرة الخارجية العجهاز السوفياتي . وقد فات الوقت المناسب ووقعت أحداث كثيرة منذ بعث المسيو مايسكي لكي يلتق بي في شارتويل في سبقمبر سنة ١٩٣٨ و وقعت ميوض وأنيحت لجبوش هتلر فرصة سنة كاملة لتزداد قوة ونضجا وأخذت ميوض وكانت الحكومة السوفياتية قلقة أشد القلق من جراء تشيكوسلوفاكيا ، ولكنها قد اندثرت وأرسل بنيش إلى منفاه وقد حل محله حاكم ألماني في براج .

وكانت بولندا تقمثل لروسيا في عدة مشاكل استرانيجية وسياسية طويل أمدها وكان الاشتباك الأخير بينهما قد وضع في معركة وارسو سنة ١٩٢٠ عندما صد بلودسكي الجيوش الباشفية التي قادها كامينييف ، بتأييد الجنرال فيجان والبعثة البريطانية التي كان يرأسها اللورد دابير نون ، ثم سرعان ما ثأرت لنفسها وطاردتها

بإهراق كثير من الدماء . وظلت بولندا طوال هذه السنوات رأس رمح في جانب البلشفية وكانت تمد بدها البسرى لتأبيد دول البلطيق المادية للسوفيات ونصرتها بينها كانت تمد بدها البيني في أزمة ميونخ لتقطيع أوسال تشيكوسلوفا كيا . وكانت الحكومة السوفيانية تملم علم اليقين أن البولانديين بكرهونها وأمهم لاحول لهم للوقوف في هجوم ألماني . وكان الروس فضلا عن هذا يمرفون كل المرفة ما يتمرضون له من الأخطار وبعرفون الوقت الذي يحتاجونه لإصلاح ما حل بقيادة جيوشهم من أضرار ، ولم يكن من المنتظر أن ينجح المستر سترانج في مهمة في مثل هذه الظروف .

ومن ثم بدأت المفاوضات تدور حول تردد بولندا ودول البلطيق في قبول مساعدة السوفيات ضد ألمانيا . ولم تنته إلى نتيجة . وظلت المحادثات تدور في هذا الشأن دون انقطاع طوال شهر بولية ، وقد انترحت الحسكومة السوفياتية أخيرا أن تظل المحادثات قائمة على أسس عسكرية باشتراك ممثلين عن القيادتين البريطانية والفرنسية ، ومن ثم أرسلت الحسكومة البريطانية الأميرال دراكس على رأس بمثة إلى موسكو في الماشر من شهر أغسطس ولم يكن لديهم أى تفويض كتابي بحق المفاوضة ، ووصلت البمثة الفرنسية برآسة الجنرال دومانك ومثل الجانب الروسي في الحادثات المرشال فوروشيلوف . وقد وافقت الحسكومة السوفيانية على أن يصل في الحادثات المرشال فوروشيلوف . وقد وافقت الحسكومة السوفيانية على أن يصل الى موسكو مفاوض ألماني ، ولسكن سرعان ما اصطدم هذا المؤتمر المسكري برفض بولندا ورومانيا السماح للقوات الروسية بمبور أراضها وكان شعار البولندبين « إننا سنفام، مم الألمان بفقد حريتنا . أما مع الروس فإننا سنفام، بأرواحنا » .

وقد شرح لى ستالين فى أغسطس سنة ١٩٤٢ ونحن فى السكرملين فى الساعات المبكرة صباح يوم من الأيام ناحية من نواحى الوقف السوفياتى فقال: « لقد أيقنا بأن الحكومتين البريطانية والفرنسية لا تمتزمان الاشتراك فى الحرب إذا هوجت بواندا. ولكنهما تتوقمان أن يؤدى إملان الحلف البريطانى الفرنسى الروسى إلى إرهاب هتار ووقفه عند حدم ولكننا كنا موقنين بأن هذا الإعلان لا يصد هتار ويرجمه عن عزمه » وكان يسائل أثناء المفاوضات « كم فرقة تستطيع فرنسا

أن تبعث بها إلى الميدان في حالة التعبئة ضد ألمانيا » وكان الرد « حوالى مائة فرقة » وعاد بتساءل « وكم تستطيع إنسكاترا أن تبعث » وكان الرد « فرقتين في الحال » شم فرقتين أخربين فيا بعد » وعاد ستالين يقول « آه فرقتين الآن وفرقتين فيا بعد ال » شم مضى يقول « أتعرفون كم عدد الفرق التي سندفعها إلى الجبهة الروسية إذا دخلت روسيا الحرب ضد ألمانيا؟ » ولم يجب أحد من المتفاوضين فقال ستالين « أكثر من تلهائة فرقة » ولم يخبرنى ستالين عن الرجل الذي أفضى إليه بهذا الحديث ولا عن تاريخه ، ولكن يجب أن نمترف بصحة ماكان يقول وإن كان هذا لا يوافق المستر سترانج .

وكان ستالين ومولوتوف قد قررا ضرورة إخفاء نواياها المساومة إلى اللحظة الأخيرة . وقد أبدى مولوتوف ومساعده حذقا شديدا فى التزاوج أثناء هذه المفاوضات التي كانت تجرى مع الفريقين وأعلن ستالين مساء التاسع عشر من شهر أغسطس فى جلسة عقدها المكتب السياسى للحزب الشيوعى اعتزامه عقد ميثاق مع ألمانيا . ولم يستطع ممثلوا الحلفاء أن يمثروا فى الثانى والمشرين من شهر أغسطس على الريشال فوروشيلوف حتى ساعة متأخرة من الليل وقد وصل رببتروب إلى موسكو فى اليوم التالى وأعلنت ألمانيا فى اتفاق سرى عقدته فى روسيا أنها لا تهتم سياسيا بلاتفيا واستونيا وفنلندا . وقد اعتبرت لتوانيا داخلة فى حدود منطقة نفوذها ، وتم رسم خط للحدود بمد تقسيم بولندا ولم تعلب ألمانيا من دول البلطيق سوى بعض المسالح الاقتصادية وقد وقع فى ساعة متأخرة من ليلة الثالث والعشرين من شهر أغسطس على ميثاق عدم الاعتداء والائفاق السرى .

وعلى الرغم من جميع الوقائع الحزنة التي أوضحتها في هذا الفصل . لم يكن إلا في مقدور الديكتانورية الجماعية أن تواجه السكراهية المترتبة على هذا العمل الشاذ . ونستطيع أن نتساءل هل كانت كراهية هتلر لهذا العمل أشد من كراهية ستالين ؟ أو كان الأمر على النقيض . ولسكن لا شك أن الرجلين كانا يدركان أن هذه التسوية أمرها موقوت وأنها تسوية أملها المنفعة المؤقتة . فالعداء بين النظامين والامبراطوريتين عداء قتال . وربا خطر لستالين أن هتلر سيكون عدواً أضعف قوة بعد سنة من عداء قتال . وربا خطر لستالين أن هتلر سيكون عدواً أضعف قوة بعد سنة من

القتال مع الدول النربية . أما هتار فقد سار على القاعدة التى اتبعها « عدو واحد في وقت واحد » ، ولكن وقوع هذا الانفاق بدل على مدى ما وصلت إليه السياسة البريطانية الفرنسية من الفشل طوال هذه السنوات .

ويتحتم علينا أن نذكر أن الجانب الروسي كان في حاجة شديدة إلى إبقاء الجيوش الألمانية مشغولة في الغرب إلى أبعد مدى ليجد الوقت الكافي لتجميع القوى الروسية المنتسرة في سائر أبحاء الامبراطورية الواسمة الأرجاء. وكانوا قد شغلوا أذهانهم بالتفكير فيا حل بجيوشهم من الكوارث في سنة ١٩١٤ حين اندفعت لمهاجمة الألمان ولم تكن قد استكملت استعدادها ولكن حدودهم الآن تقع بعيداً في الشرق من حدودهم في الحرب العالمية الأولى وعليهم أن يحتلوا دول البلطيق وجزءاً كبيراً من بولندا بالقوة أو بالحديمة قبل أن بهاجموا وإذا كانت السياسة السوفياتية معروفة بالأناة فإنها كانت في هذه المرة واقعية إلى أبعد مدى

ويجدر بنا أن نسجل هنا نص الميثاق الذي أشراً إليه :

« ترى الدولتان المتماقدتان الساميتان ، أن من واجبهما الامتناع عن أى عمل من أعمال القوة أو المدوان أو الهجوم بمضهما على البمض بصفة فردية أو بالاشتراك مع دول أخرى على حد سواء » .

وكان من المقرر أن يبقى هذا الميثاق نافذا عشر سنوات ويتجدد تلقائياً لمدة خس سنوات أخرى إذا لم يملن أحد الفريقين المتعاقدين إلغاءه قبل سنة من انتهاء هذه المدة . . وقد احتفل بتوقيع هذا الميثاق احتفال كبير . وتبودلت الأنخاب السكثيرة على مائدة المؤتمر وافترح ستالين أن يشرب الحاضرون نخب الفوهرر «بهذه العبارة » أنا أعرف تماماً كبف يحب الشعب الألماني زعيمه لذلك فإني أشرب نخب سعته أو نستطيم أن نخرج من كل هذه الوقائع بمنزى واحد في غابة من البساطة وهو « أن الاستقامة هي السياسة المثل » وسنرى في سفحات هذا الكتاب أمثلة عديدة تدرز هذه النظرية - فقد يخدع الساسة والدهاة في تقديراتهم التي قضوا زمناً في وضعها ، ولسكن هذا المثل يبدو أكثر وضوحاً حيها نرى أنه لم يمض أكثر

من اثنين وعشر بن شهرا حتى أرغم ستالين وعشرات الملايين من الشعب الروسى على دفع ثمن باهظ مرعب لما حدث وقد تصل أية حكومة على فوائد جمة وليست لها قواعد ومثل أخلاقية تحد من حربتها في العمل ولكن الأمور تقعادل في نهاية اليوم ثم تتعادل أكثر وأكثر في نهاية الأيام .

وهبطت الأنباء المشئومة على المالم كالقلبلة . ولكن مهما تسكن المواطف التي اجتاحت الحسكومة البربطانية فإن الخوف لم يكن سبيلها ولم تضع وتتاً حتى أعلنت « أن الحادث ان يؤثر بحال من الأحوال على التزاماتها التي صممت عليها » .

وقد تجل بآتخاذ الاجراءات الاحتياطية وصدرت الأوام للدفاع الساحل ضد الطائرات. وتأمين الدفاع عن الجهات المرضة للخطر · وأرسلت برقيات الإندار إلى دول الدومنيون وألنيت الاجازات في القوات المسلحة ، وأصدرت الاميرالية تحذيرها إلى البواخر التجارية ، وأتخذت السلطات خطوات أخرى . وأعلنت الحكومة البريطانية في الخامس والمشرين من شهر أغسطس توتيع معاهدة رسمية مع بولندا تؤكد الضهانات السابقة ، وكان الأمل من وراء هذا الاتفاق ، إعطاء الفرصة المثلى لألمانيا وبولندا لتسوية خلافاتهما بالتفاوض . علماً بأن فشل هذه المفاوضات يمني وقوف بريطانيا إلى جانب بولندا في حالة الحرب، وقد أجل هتلر موعد الغزو النهائي من الخامس والمشرين من أغسطس إلى اليوم الأول من شهر سبتمبر وأخذ في مفاوضات مباشرة مع بولندا ، تحقيقاً لرغبة تشميرلني . ولم يكن هدفه الحقيق الوسول إلى انفاق مع بولندا واكن إعطاء حكومة جلالته كل فرصة للتهرب من ضماناتها ولكن أفكار الحكومة وأفكار المرلمان وأفكار الشعب كانت جميمها تسير في طريق مخالف. ومن الحقائق المجيبة التي تؤثر من سكان هذه الجزر البريطانية الذين يكرهون التدريب والذين لم تفز بلادهم منذ ألف سنة إن أعصامهم تهدأ شيئاً فشيئاً كلا اقتربوا من الخطر ورأوه ماثلا أمامهم ثم سرعان ماينقلبون إلى حال من القوة المستشرية .. وعندما يصبح الخطر واقماً يظاون بواسل لا يهابون الموت وقد بجتهم هذه الشهائل مرات عديدة من أخطار ساحقة وأخرجتهم من كثير من المازق .

وقد استبان هتلر بعد انصاله بموسوليني - إن لم يكن قد توقع - أنه لا يستطيع أن يمول على تدخل إيطاليا المسلح إذا نشبت الحرب، ولعل الدونشي علم بالخطوات الأخيرة من المصادر الانكليزية لا من المصادر الألمانية، ويقول تشيانو في بومياته بتاريخ السابع عشر من شهر أغسطس « لقد نقل إلينا الانكليز نصوص الافتراحات التي قدمها الألمان إلى لندن، ولم نكن نعرف عنها شيئاً من نصوص الافتراحات التي قدمها الألمان إلى لندن، ولم نكن نعرف عنها شيئاً من الألمان »، وكان كل ما يبغى موسوليني هو أن يقبل هتلر حياد إبطاليا وقد قبل هقلر هذا الحياد.

وأصدر هتلر في الحادي والثلاثين من أغسطس « دعوته الاولى لإدارة دفة الحرب »

لا كانت سائر الاحتمالات السياسية المأمولة لنسوية الاوضاع على الحدود الشرقية بالطرق السلمية قد استنفدت ، وهى أوضاع لا يمكن لألمانيا أن تحتملها فقد قررت الوصول إلى حلها بطريق القوة » .

٣ ١ - يجب تنفيذ الخطة الموضوعة للهجوم على بولندا ، وقد حدد الموعد في صباح اليوم الاول من سبتمبر سنة ١٩٣٩ الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين » .

« ٣ - وفي الغرب يجب أن تقع مسئواية البدء بالاعمال المدوانية من جانب انكلترا وفرنسا بحالة ظاهرة . وفي حالة وقوع أحداث بسيطة من المدوان على الحدود يجب الاكتفاء بالامل المحلي البحت ».

وبعد عودتى من جبهة الراين، قضيت أياما سعيدة أعميم بالشمس في رحاب السيدة بلسان مع رفقة مؤنسة وإن سيطر عليهم شي من القلق . واللك هي الدار نفسها التي قضى فيها هنرى ملك النافار ليلته الأخيرة قبل معركة إيفرى . وكان كل إنسان يحس ذلك الجو المزعج الذي يخيم على الجيع . حتى كان الضوء المألوف في هذا الوادى الجيل في حوض الأور قد فقد بريقه وقد رأيت أنني لا أستعليم أن أرسم لوحاتي في هذا الجو المليء بالقاق والزيب .

وقد قررت في السادس والعشرين من شهر أغسطس أن أعود إلى الوطن حيث أكون على مقرية من الأحداث وأستطيع الاتصال بها . وأبلغت زوجتي أنني سأرسل في طلبها في الوقت الملائم . ودعوت وأنا في باريس في طريقي إلى لندن الجنرال جورج ليتناول معى الفداء . فأطلمني على الأرقام الخاصة بجيوش فرنسا وألمانيا وقد وضح أماى كفايات الفرق و نوعها وعددها وقد كانت النتيجة ذات تأثير بالغ على نفسي حتى انني قلت لأول وهلة « إذن فأنتم المتفوقون » ورد بقوله « إن للأ لمان جيساً عظيم البأس . ولن نستطيع أن نكون البادئين بأية حال ولكن إذا هو جمنا فان بلدينا سيقفان في صف واحد القيام بالواجب » .

وأمضيت تلك الليلة في شارتويل حيث كنت قد طلبت إلى الجنرال ايرونسايد أن يزورني في اليوم التالى . وكان قد عاد لساعته من بولندا وقدم تقارير مرضية عن الجيش البولندي الذي شاهد مناوراته الناجحة بنيران المدافع الحية وكانت الروح الممنوية عند البولنديين عالية ، وقد أمضى الجنرال ثلاثة أيام ممى ، وحاولنا مما أن نصل إلى أعماق الأمور ونكشف أسرارها وعادت زوجتي ، عن طربق دنكرك في الثلاثين من شهر أغسطس بعد أن تلقت مني إشارة بالمودة .

وكان في أنجلترا نحو عشرين ألف من النازبين الألمان ومن المنتظر قيامهم بأعمال القتل والتنخريب عند نشوب الحرب وفقا لتقاليدهم. ولم يكن في نيتي أن أطلب لنفسى حاية إلا أنني أعلم بأن شهرتي وبروز اسمى يحمان على الاحتياط وكانت معلومات كافية لاقداعي بأن هنلر يعدني في الصف الأول من أعدائه . وكان مفتش الشرطة السابق المستر طومسون من الذين سبق لاسكو تلنديارد أن انقد بتهم لمرافقي قد أحيل إلى التقاعد فطلبت إليه أن يوافيني في شار تويل ومعه مسدسه وأعددت أنا أسلحي الخاسة . وكانت على أحسن حال . وكنت أتبادل معه مراقبة المكان فلا نسمح لأحد بالافتراب من المنزل وكنت أفدر أن الحرب إذا وقعت فسوف يقع عبء تقيل على كاهلي .

## طلائع الحرب

قامت ألمانيا بالهجوم على بولندا فجر أول سبتمبر وفي صبيحة اليوم نفسه أصدرت حكومتنا أمرها بتمبئة سائر قوائنا ورغب إلى رئيس الوزراء في زيارة بداوننج ستريت بعد ظهر ذلك اليوم وقد قال لي إنه لا أمل لديه في تجنب الحرب مع المانيا ويقترح تأليف وزارة صغيرة للحرب تضم وزراء ليست لهم وزارات خاصة لإدارتها . وذكر أن حزب المهال – ليس على استعداد للاشتراك في حكومة ائتلافية . أما الأحراد فإنه يأمل أن يشتركوا معه .

ودعانى أن أكون عضواً في هذه الوزارة الحربية الصغيرة · ووافقت بغير تعليق · وقد دار بيننا على هذا الوضع حديث طويل حول الشخصيات والإجراءات

وكان موضع دهشى أننى لم أسمع شيئاً من الستر تشمير ان طوال اليوم الثانى من سبتمبر على ما كان في هذا اليوم من أزمات فخطر لى أنه يبذل محاولة أخيرة لانقاذ السلام . وقد دلت الأيام على صدق ظبى . ومع ذلك فقد دارت عند انمقاد البرلمان في المساء مناقشة حادة وإن كانت قصيرة . وقد تلق المجلس خطاب الهدئة الذي ألقاء رئيس الوزراء إلقاء سيئاً فلما قام المستر جرينود ليتكلم باسم المعارضة صاح المستر ايمرى من مقاعد المحافظين قائلا « دافع عن انسكاترا » . وقد استقبلت صرخته بهقاف مدو ولاشك أن المجلس كان ميالا إلى الحرب ، ولمله كان أكثر عزماً وتآلفاً في ذلك اليوم مما كان في الظرف المائل في الثالث من أغسطس سنة ١٩١٤ وكنت مشاركا فيه وعلمت أن بريطانيا أرسلت إنذاراً إلى ألمانيا في الساعة التاسمة والنصف من مساء اليوم الأول من شهر سبتمبر وأن هذا الإنذار سيمقبه إنذار آخر نهائى في الساعة التاسمة من صباح اليوم الثالث من سبتمبر أن رئيس الوذراء سيوجه رسالة إلى الشعب في الحادية عشرة والربم من صباح ذلك اليوم .

وأعلننا رئيس الوزراء في إذاعته بأننا قد أصبحنا في حالة حرب مع ألمانيا •

وما كاد ينتهى من كلامه حتى قرع آذاننا صوت غريب طويل صارخ يكاد يخترق الآذان وقد ألفنا هذا الصوت فها بعد وجاءت زوجى إلى الحجرة وقد قوت الآزمة من عزيمها وعلقت تعليقاً في صالح الألمان ووسفتهم بالدقة والتصميم ثم صمدنا إلى الدور العلوى من المنزل لعرى ما يحدث وكنا نرى حولنا في ذلك الصباح الصافى من أيام سبتمبر أبراج لندن وأسطحة منازلها وقد خيم على ذراها نحو ثلاثين أو أربعين منطاداً لسطوانيا ولم يسعنا إلا الثناء على هذه الإشارة التي تدل على حسن استمداد المحكومة فلما مرت ربع الساعة من الإندار التي قبل لنا أن ننتظرها أسرعنا إلى اللجأ الخصص لنا وقد تسلحنا برجاجة من « البرائدي » وبهمض ما يلزم من الوسائل العلية

وكان خبؤنا على بعد مائة باردة من المزل وهو كهف لا محميه حتى أكياس الرمل وبلجأ إليه سكان ستة منازل وكانت أمارات المرح بادية على الوجوه وتلك عادة انكلارا عند مواجهة الشدائد وقد نظرت إلى الشارع المقفر من الناس والتفت إلى الخبأ المزدم فاراسمت في خاطرى صور للخراب والذبح والانفجارات المي تهز الأرض والشوارع والمبانى التي تنهار وتتحول إلى أنقاض وسيارات الإسماف والمطافى تدوى وسط الدخان محت أزيز الطائرات الممادية والم نمرف شيئا عن أحوال الفارات الجوية وقد بالفت وزارة الطيران لإظهار اهميها في تصوير هذه الفارات وكان دعاة المزيمة محاولون التأثير على عواطف الشعب عن طريق هذه المدور وكنا ومن كانوا على شاكاتنا بمن يدعون إلى الاستعداد للتفوق الجوى حلى الرغم من رفضهم هذه التكهنات والصور المزمجة و يرون فيها ما يحفز المهم وقد عرفت من رفضهم هذه التكهنات والصور المزمجة و يرون فيها ما يحفز الهمم وقد عرفت أن الحكومة أعدت في الأيام الأولى من الحرب نحو مليون سرير في المستشفيات لتق المسابين من الغارات الجوية و لم يكن في ذلك الرقم خطأ في التقدير من حيث قلته لانظر الآن إلى الحافائي .

دوت أسوات صفارات الإندار من جديد بعد عشر دقائق على التقريب ولم أكن أنا شخصاً أعتقدان هذا الدوى كان تأكيداً للإندار الأولولكن رجلا جاء إلينا مسرعاً من الشارع ليخبرنا بانهاء الغارة فعدنا متفرقين إلى منازلنا ومضينا إلى أعمالنا

وكان على أن أذهب إلى مجلس العموم الذى اجتمع في الموعد الممين عند الظهر بصورته المألوفة بعد صلاة قصيرة وتلقيت في المجلس رسالة من رئيس الوزراء يطلب فيها أن أوافيه في حجرته بعد انتهاء المناقشة فلها حلست على مقعدى أصنى إلى الخطب استولى على إحساس قوى من الهذوء بعد تلك العواطف الثائرة والصخب الذى سيطر علينا في الأيام القليلة الماضية و وشعرت بصفاء ذهبى وانفصال عن المشاكل الذاتية فأعجاد بربطانيا المجوز المحبة السلام والقليلة العدد والعدد قد تمثلت أماى في هذه الشجاعة والجلد عند ما دعا داعى السكرامة والشرف وشعرت بنوع غرب من الحاس استشعرته في هذا السمو بمصيرنا إلى آفاق بعيدة عن الحقائق الأرضية وحاولت أن أنقل صورة من هذا الإحساس إلى المجلس فتحدثت إليه وقد شعرت بقيل الأعضاء المأعضاء الما قلت و

وقال لى المستر تشميران ذلك اليوم إنه يسقطيع أن يمرض على وزارة البحرية مع مقمد فى وزارة الحرب و فد سرنا ذلك المرض سروراً كبيراً وهلى الرغم من أننى لم أثر الحديث فى هذا فإننى كنت أفضل ولا شك أن يمهد إلى بمهمة معينة بدلا من الجدل فى أعمال وشئون قام بها غيرى من الوزراء وأسهل للانسان أن يصدر التوجيهات من أن يمطى النصائح ويرضى أن يكون له حق العمل وإن كان محدوداً عن أن يكون له حق العمل وإن كان محدوداً عن أن يكون له حق الحديث حتى ولو فى الموضوعات التى يكون المجال فيها واسما ولو خيرنى رئيس الوزراء بين عضوية وزارة الحرب ومنصب وزير البحرية لاخترت المنصب أما الآن فقد عهد إلى العملين .

ولم يجر الحديث عن الوقت الذي سأنولى فيه وسام منصبي من الملك ولم أباشر على بالفعل حتى الخامس من شهر سبتمبر . إلا أن ساعات المبادأة في الحرب قد تسكون ذات أثر حبوى بالنسبة للا ساطيل ولهذا بعثت بكلمة إلى الأميرالية أفول فيها إنني سأنولى القيادة عاجلا ، وإنني سأسل في الساعة السادسة ، وأبرق بحلس الاميرالية إلى الأسطول في سائر وحداته لا لقد عاد ونستون وهكذا عدت إلى الحجرة التي كنت قد فارقتها ونفسي حزينة قبل ربع قرن عندما أدت استقالة اللورد فيشر إلى تنصيتي عن منصب وزارة البحرية و تحظمت فكرة اقتحام الدردنيل فلما انحذت

مقمدى وجدت على بعد بضعة أقدام منى إلى الخلف عجوعة الخرائط الخشبية التي أعددتها سنة ١٩١١ وفيها خريطة بحر الشهال التي كنت أطلب إلى دائرة المخارات البحرية لتركيز الاهمام بالهدف الاسمى أن تسجل لى عليها حركات الأساطيل الألمانية وطرق توزيعها . وقد من أكثر من ربع قرن ومازال الخطر المبيت يهددنا على أيدى نفس الشعب الذي هددنا من قبل . وها نحن نمود من غمين إلى حمل السلاح دفاعا عن دولة صغيرة انتهاكت حرمتها وتعرضت المعدوان لغير ما سبب يدعو إلى ذلك وهكذا أصبح حما علينا أن نحارب دفاعا عن كياننا وشرفنا ضد غضبة الشعب الألماني وقواته المنيقة البعيدة عن الشفقة . وقد أصبحنا من جديد نخوض غمار الحرب .

وأسرع لورد الأميرالية إلى لقائى وكنت أعرف « دادلى باوند » بعض المرفة منذ كنت فى الوزارة ، وكان أحد أركان حرب اللورد فيشر الذى يمنى بهم كل التمة ، وكنت قد حلت حملة عنيفة فى البرلمان على طريقة توزيع أسطولنا فى البحر الأبيض المتوسط حيث كان قائداً له فى اللحظة التى غزا فيها الإيطاليون ألبانيا . وقد اجتمعنا الآن كزمياين يمتمد عمل الأميرالية الضخم على علاقة كل منا بالآخر ويسير سيرته فى هدوء ويسر وإن كان كل منا ينظر إلى الآخر فى شىء من الود يمازجه بعض الشك ، ولكن صدافتنا والثقة المتبادلة بيننا ظلتا فى ازدياد منذ اليوم الأول . وقد قدرت واحترمت الكفايات الشخصية التى يتمتع بها الأميرال باوند وأصبحنا رفيقين وصديقين على مدى الحرب فى شدتها ورخائها وسمودها ونحوسها . فلما فارق الحياة بعد أربع سنوات فى الوقت الذى حققنا فيه النصر ضد إيطاليا رثيته فى كلة وجهتها إلى الأسطول والأمة جماء مملنا عن الخسارة التى أحسستها بموته .

\* \* \*

ولمل القارىء يعرف ، أنه كان لى إلمام ملحوظ بشئون الأميرالية والأسطول اللمكي . وربما كانت أهم أيام حياتى تلك السنوات الأربع التي قضيتها بين صنة الملكي . وربما كانت أهم أيام حياتى تلك السنوات الأربع التي قضيتها الأسطول المحرب 1911 ، ١٩١٥ في وزارة البحرية وأنا أؤدى واجبى في تهيئة الأسطول المحرب وتوجيهه في الأشهر المشرة الدقيقة في الحرب الماضية ، وكنت قد كونت لنفسى

مالومات واسعة عن الأسطول وحرب البحار متخذاً من دروس الماضي شتي الصور وفي تلك الفترة المنقضية بين عملي الماضي وعملي اليوم درست كثيراً من الشئون وكتبت كدلك السكثير من الشاكل الحربية • وكنت أتحدث كثيرا في عملس المموم عن الشئون البحرية . وما زلت طوال السنوات الماضية على انصال وثيق بالأميرالية . وإذا كنت في تلك السنوات من نقادها الشديدين فقد كنت أطلع على كثير من أسرارها وقد أدى عملي أربع سنوات في لجنة البحوث المتملقة بالدفاع الجوى إلى معرفتي الوثيقة بآخر التطورات المصرية في شئون الرادار تلك التطورات التي أصبح لها أبلغ الأثر في الأعمال البحرية وكان اللورد شنفيلد لورد الأميرالية الأول السابق قد مضي معي بنفسه في يونية سنة ١٩٣٨ في جولة بمدرسة مكافحة الغواسات ببورتلاند ومضيت معه إلى البحر في مدمهة تقوم بالتدريب على كشف المواسات باستخدام جهاز « أسديك » وكانت علاقاتي الوثيقة بالأمير الاي هندسون الذي كان قبل موته مرافقا للاسطول حتى سنة ١٩٣٨ . والمحادثات التي شجعني وزير البحرية في ذلك الوقت على إجرائها مع اللورد شانفيلد حول تصميم البوارج الجديدة والطرادات قد أتاحت لى أن أطلع اطلاعا واسما على مجال المنشآت الجديدة . وكنت أدرك بحكم اطلاعي على الوثائق قوة أسطولنا وطرق تأليفه سواء ما كان منه في حكم الواقم أو ماكان تحت التصميم وأعرف كيف أقارن بينه وبين أسطول كل من ألمانيا وإيطاليا واليابان .

وما أن تسلمت زمام الاميرالية وأصبحت عضواً في وزارة الحربية حتى قت بتأليف دائرة خاصة في للأرقام واعتمدت في ذلك على الأستاذ ليندمان صديق الامين منذ عدة سنوات . وقد استطمنا مما أن نكون آراءنا وتقديراتنا واستبقيته في الأميرالية مع بضعة من الاخصائيين والاقتصاديين الذين نثق باهمامهم بالحقائق الواقمة دون غيرها وقد استطاعت هذه المجموعة بإرشاد ليندمان من الاطلاع على سأر الملومات الرسمية أن عدني على الدوام ببيانات ورسوم عن سير الحرب وكانوا ينظرون نظرات دقيقة في سائر الوثائق الوزارية التي تنشر على وزارة الحرب وبتفيحصونها بدقه ويتابمون البحث عن الأسئلة والاستعلامات التي أطلبها منهم .

ولم تكن هناك آنداك دائرة حكومية للاحصاء . وكان لسكل وزارة إحصاء عالى وحساباتها فكانت وزارة الطيران مثلا تنبع نظاما في الإحصاء غير الذي تنبعه وزارة الحربية . وكانت وزارتا النموين والتجارة تتفاهان بطرق مختلفة وإن انفقتا في المغزى وكثيراً ما أدى هذا إلى الكثير من الاختلاف وإضاعة الوقت عند مناقشة أي موضوع في وزارة الحرب . أما أنا فقد كانت في من البداية مصادري الوثيقة في مماوماتي التي تتصل كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا . وعلى الرغم من أن هذه الأرقام كانت تشمل جزءا خاصا من الميدان أول الأمر ولسكنها كانت ذات نفع كبير في استحصار صورة شاملة صحيحة عن سائر الحقائق والأرقام التي تتقايع علينا .

ولم بكن الوضع البحرى المزعج الذى واجهناه سنة ١٩١٤ قد تسكرر فني تلك الأيام كانت بوارجنا السكبيرة تعادل ست عشرة إلى عشر بالنسبة إلى بوارج العدو. وكانت طراداتنا ضعف قوته: أما الأسطول الألماني فانه مازال في ممحلته الأولى ولم يكن في مقدوره أن يخوض معركة بحرية.

فالبارجتان الكبيرتان بسارك وتبريتر . اللتان زادت حوالهما عن الحد المتفق عليه كانتا مازالتا في دور الإنشاء وبمضى عام كامل على اكالها أما البارجتان الطرادان شارمهورست وجيزناد اللتان زاد الألمان حوالهما من عشرة آلاف طن إلى ستة وعشرين ألفا فقد تم تشييدها سنة ١٩٣٨ بالإضافة إلى هذه الوحدات كان في الألمان ثلاث بوارج جيب حولة الواحدة منها عشرة آلاف طن وهي جراف شي والأميرال شيرودويتشلاند مع طرادين سريمين يحملان مدافع عيار عماني بوسات وحولة كل منهما عشرة آلاف طن وستة طرادات خفيفة وستين مدورة وقطمة صغيرة . وهكذا لم يكن ثمة من خطر بتهدد أسطولنا من القطع الألمانية البحرية المائمة ويلحق الحطر بسيطرتنا على البحار . ولم يكن هناك أدى شك في تفوق الأسطول البريطاني على الأسطول الألماني في عدده وعدده وقوته . ولم يكن ثمة الأسطول البريطاني على الأسطول الألماني في عدده وعدده وقوته . ولم يكن ثمة ما يجملنا نفترض احتياج أسطولنا إلى شيء من الناحية العلمية أو التدريبية . وإذا استثنينا حاجتنا إلى بمض المدرات والطرادات فقد كان الأسطول في مستواه الرفيع الذي نمرفه وكان عليه أن يقوم بواجبات عظيمة

ولم تسكن إيطاليا قد دخلت الحرب بعد . وكان موسوليني كما هو ظاهر يترقب الأحداث وقدرأينا على سبيل الاحتياط أن بحول سأر ملاحاتنا إلى طريق رأس الرجاء الصالح . وكان معنا فوق تفوقنا البحرى العظيم على السطول ألمانيا وإيطاليا معا أسطول فرنسا القوى الذي وصل بإدارة الأميرال دارلان إلى حد كبير من القوة لم تتوفر له في يوم من الأيام منذ أيام الملكية وإذا اشتركت إيطاليا في الحرب فإن ميداننا الأول سيكون في البحر الأبيض المتوسط . وكنت أعارص معارضة كلية . إلا أن يكون إجراء مؤققا ، كل خطة ترى إلى التخلى عن المراكز وإغلاق مداخل ذلك البحر وكانت قواتنا البحرية دون مساعدة الأسطول الفرنسي وموانئه الحسينة ، تستطيع أن تطرد السغن الإبط لية من البحار وتسيطر سيطرة تامة على البحر الأبيض المتوسط في خلال شهرين على أكبر تقدير .

وكان من رأى الصحافة برعامة صحيفة التيمسان تقوم وزارة حرب محدودة تضم خسة وزراء أو ستة على أكثر تغدير يخلون من المسئوليات الوزارية في وزارات أخرى وقد أشارت تلك الصحف إلى أن هذه هي الطريقة المثلى التي بها يتيسر وضع سياسة حربية قوية على أسس واسعة . ولاسيا في النواحي الخطيرة الكبيرة المدى وكان القصد كما ذكرت تلك الصحف أن يوضع « خسة رجال لاعمل لهم إلا إدارة دفة الحرب » إلا أن هذا الإجراء كانت تنف دونه إجراءات عملية فوجود فئة من الساسة بمناى عن العمل — مهما تمكن كفاياتهم — بجملهم غير قادرين على التعامل مع وزراء يتولون مسئوليات الوزارات الكبيرة التي تهتم بشئون الحرب . وهذا المزل ينطبق بصفة خاصة على وزارات التوات المسلحة وليس وزراء الحرب مسئولين عما يقع كل يوم من الأحداث . وإذا كانوا بسقطيمون أن يقدموا نصائحهم أمام وزراء البحرية أو الحربية والطيران وجها أوجه ليتمرفوا كل صغيرة وكبيرة أمام وزراء البحرية أو الحربية والطيران وجها أوجه ليتمرفوا كل صغيرة وكبيرة ويؤيدهم زملاؤهم من المحترفين في تلك الوزارات ويتحملون المسئوليات العملية . ووقد يستطيمون إذا أجموا أمرهم أن يقردوا مايشاءون وإن كانوا كنيزاً ما يخلفون . ولا تنتهى فيا بينهم الحجج والأفوال . والحرب تدور رحاها وتسير في تيارها وسيكون ولاتنتهى فيا بينهم الحجج والأفوال . والحرب تدور رحاها وتسير في تيارها وسيكون

أعضاء وزارة الحرب عاجزين عن التصدى للوزراء المختصين المزودين بكل الحقائق والأرقام. وقد يؤنهم الضمير إذا وجدوا أنهم سيضيفون متاعب جديدة لأولئك الذين يديرون للادارة التنفيذية . ومن ثم يتحولون إلى مراقبين نظريين يقرأون ركاما هائلا من المواد كل يوم ولايستطيعون أن يستخدموا ممارفهم دون أن يلحقوا ضرراً بالجهودات المامة . وقد لايستطيعون في غالب الأحيان إلا أن يقدموا بدور الحسكم وتسوية ما يقع من خلاف بين الوزارات . ولهذا كان مما لابد منه أن يكون وزراء الخارجية والدوائر الحربية أعضاء دائين في وزارة الحرب . وأن يكون من الحتمل أن يختار منهم عدد من الخسة الكبار لأهميتهم السياسية لا لمعرفتهم بشئون الحرب وهكذا أخذ المدد يتزايد عن الحد الذي كان مقرراً . فلما توليت راسة الحرب وهكذا أخذ المدد يتزايد عن الحد الذي كان مقرراً . فلما توليت راسة الوزارة لم أشأ أن أرى حولي وزراء غير مثقلين بالأعباء والأعمال وفضات التماون مع رؤساء دوائر ومنظات على أن أعمل مع مستشارين . فن الواجب أن بكون من لكل مناعمه البوى ومهامه المحددة . حتى لا يستطيع هؤلاء الذين لاعمل لهم أن يمقدوا المسائل ويخلقوا المشاكل رغبة في خلقها أو رغبة في عورةم أو إنقاصه .

وقد أدت الأحوال القاهرة إلى التوسع في وزارة الحرب التي وضعها المسترتشميران فأصبحت تضم اللورد هاليفاكس وزير الخارجية والسير صموبل هور حامل أختام الملك والسير جون سيمون وزير المالية والمورد شانهيلد وزير تنظيم شئون الدفاع والمورد هانسكي الوزير بلا وزارة وأضيف إلى هؤلاء وزراء القوات المسلحة وهم أنا والمستر هور بايشيا وزير الحربية والسير كنجزلي وزير الطيران فضلا عن ذلك فقد تقرر أن يحضر اجهاعات وزارة الحرب دون شرط المضوية المستر إيدن بوصفه وزيراً الممتلكات المستقلة والسير جون المدرسون وزير العاخلية والأمن الداخلي ومن ثم أصبح عدد الوزراء أحد عشر وزيراً أ

وكان سائر الوزراء قد ساهموا فى شئون الدولة عدة سنوات فى الفترة الأخيرة أو ارتبطوا بما نواجهه من الارتباطات فى ميدانى السياسة والحرب. ولم أشترك فى الحكم منذ أحد عشر عاما ولى وجهالتقريب ولهذا لم أكن مسئولا عما مفى ولم أكن فى غفلة عن الأعداء بل على المكس كنت طوال السنوات الست أو السبع الأخيرة

انكهن دائما بالشرور الى أخذت أراها تنزل بنا . وإذ رأيتنى اليوم اتسلح بقوة الأسطول المتيدة التى تكفلت بحمل أعباء القتال فاننى لا أجدى أشعر ينقص أو حاجة وإذا أحسست شيئا من ذلك فان هذا الاحساس يتبدد سريما بما أراه من إخلاص رئيس الوزراء وزملائه وولائهم ودعهم وكنت أعرف بمضهم معرفة تامة فقد عمل أكثرنا مما فى وزارة المستر بلدوين خمس سنوات وكنا متصلين على النوام اتصالاوديا أو معارضا على سنين المناظر المتنيرة للحياة البرلمانية وكنت أنا والمسترجون سيمون عمل جيلا سياسيا أقدم من الجيل الذى يشمل الوزراء الحاليين وكنت أنا وهو قد قطمنا قراية الخمسة عشرعاما فى مناسب الوزارات قبل أن يصل إليه أحد من الآخرين . وقد قت بالممل فى وزارتى التموين والبحرية إبان الحرب العالمية الأولى ورغم أن رئيس الوزراء كان متقدما عنى فى السن بضع سنوات فقد كنت الوحيد الذى يق بعد العلوفان ، وإذا كانت الضرورة والطبيمة تحمان على اللجوء إلى قوة الشباب بق بعد العلوفان ، وإذا كانت الضرورة والطبيمة تحمان على اللجوء إلى قوة الشباب للجيل الحاكم ، وأفف على قدم المساواة مع الجبارة من الشباب الذين يحتمل ظهورهم على المسرح فى أية لحفظة .

وقد عولت على معرفتي وما لدى من حاس وعقلية متيقظة حية ومن ثم عدت إلى طريقة النزمة المرخم أيام اشتغالى بالأميرالية على ١٩١٥ — ١٩١٥ وقد وجدت أنها تزيد من نشاطى ومقدرتى على العمل وقد كنت أنام ساعة في الساعة الأولى من وقت الظهيرة وأستغل إلى ابعد الحدود بهذه مقدرتى عاجلا على النوم العميق وبهذه الوسيلة كنت أستطيع أن أؤدى عمل يوم ونسف في يوم واحد ولم تسكن الطبيمة لتسمح للإنسان أن يعمل من الثامنة صباحا حى منقصف الليل دون هذه الراحة وقد أسفت لأنهى وجدت نفسى بجبرا على النوم كالطفل ظهر كل يوم ولكن كان يخفف عنى هذا الأسف أنني كنت أستطيع المفي في الساعة الثامنة أو التاسمة وقد الثالثة أو ما بعدها من الصباح وأعود فأبدا يوى في الساعة الثامنة أو التاسمة وقد مرت على هذا النظام طوال سنى الحرب وإنى لأنعبح كل من يجد نفسه مضطرا إلى بذل كل ماء كن من جهد الإنسان وبنيانه أن يسير على هذا النوال ولارأى لورد البحر

الأول الأمير ال باوند الطريقة التي أنبه ما لجأ إليها لكنه كان يختلف عنى في أنه لا يذهب إلى فراشه بل يسترخى على مقعده وقد سار على هذه الطريقة إلى حد المفالاة فيها فكنا كثيرا ما ثراه ناعًا في جلسات مجلس الوزراء . إلا أن كلة ، واحدة عن الأسطول كانت كافية لأيقاظه واستمادة حيويته إلى الحد الأقصى ولم يكن يفوت عقله المتيقظ أى شيىء .

وكدا في خلال ذلك نرقب حول مائدة مجلس الوزراء التدمير الآلي اليخاطف لدولة ضميفة . حسب الخطة التي ابتكرها هنار فقد بدث أكثر من ألف وخمسهائة طارَّة إلى أجواء بولندا وأرسل ستا وخسين فرتة بينها فرقة التسع المدرعة ليتألف منها جيش الغزو . ولم يكن البولانديون في مقدرة مهاجيهم لا من حيث المدد ولا من حيث المتاد الحربي . ولم تلكن خطتهم في توزيع توتهم قائمة على أسس تويمة فقد وزعوا قواتهم على سائر حدود بلادهم ولم يتركوا داخالها قوة احتياطية مركزية . وإذا كانوا يقفون من أعدائهم هذا الوقف فقد كانوا يخافون أن يتهموا بالاستفزاز إِذَا عَبْأُوا قُوتْهُم في وقت مبكر أمام القوات الهائلة المحتشدة أمامهم ، وعندما وقم الهجومالخاطف الذي وجه ضدهم لم يكن يواجه هذا الهجوم أكثر من اثنتين وثلاثين فرقة تمثل أائي قوتهم الغملية ، وقد أدت الأحداث السريمة وتدخل القوات الألمانية إ الجوية إلى حجز القوات الباقية لديهم ومنعما من الوصول إلى المواقع الأمامية حتى أنهادت الجبهة . ولم تستطع الاشتراك إلاف الأحداث الأخيرة. وهكذا واجه البولنديون النزو على ضعف قواتهم في جمعة طويلة دون أن يجدوا وراءهم سندا . ولم يكن ضعفهم من خصومهم راجعًا إلى الناحية المددية فحسب بل كانوا ضعفاء في قوة المدفعية . ولم تمكن السيهم إلا كتيبة واحدة مدرعة أمام تسع فرق ألما نية مدرعة • وكانت فرقة الفرسان الإثنتي عشرة تهاجم الدبابات والسيارات الدرعة بسيوفها ورماحها ولكنها لم تستطع أن تلحق بها أى أذى . وقد فوحثت قوتهم الجوية -- وتباغ تسمانة طائرة للخط الأماي منها نحو نصفها من النوع الحديث -- في مطاراتها ودمم عدد كشير منها قبل أن تطير في الهواء . ولم يمض على الحرب بومان حتى كانت القوة البولندية قد دمرت كل التدمير . وبعد أسبوع واحد كانت الجيوش الألمانية قد توغلت بميدا داخل بولندا ولقد كانت المقاومة شديدة قوية باسلة ولكنها لم تجد نفعا وأنهاد الجيش البولندي ويبلغ عدده مليونين اسما في مدى أسبوعين .

وجاء دور السوميات . فقد أخذوا يطبقون ما يسمونه الديمقراطية وفي السابم عشر من شهر سبتمبر تدفقت الجيوش الروسية على حدود بولندا الشرقية الجردة من الدقاع والمجهث غربا في جهة واسمة وفي الثامن عشر من سبتمبر التقوا بالألمان الذين يتماونون ممهم في بريست ليتوفسك . وكان البلاشفة قد نقضوا اتفاقاتهم الرسمية مع حلفائهم النربيين وعقدوا سلحا مع جيوش الفيصر الألماني خاضمين لشروط الألمان القاسية . أما اليوم فقد وقفوا مع جيش هنار في بريست ليتوفسك يصافحونها . واستمر تدمير بولندا واستمبادها على حده الأكر . وكانت مقاومة وارسو بفضل المزعة الجبارة التي أبداها أبناؤها عظيمة . ولم تمن أيام طريلة من قصف المدافع من الجو والمدفعية الثقيلة التي نقل أكثرها بصفة سريمة من الطرق الألمانية الرئيسية من الجو والمدفعية الثقيلة التي نقل أكثرها بصفة سريمة من الطرق الألمانية الرئيسية من الجو والمدفعية وتوقفت إذاعة وارسو عن إذاعة النشيد الوطني البولندي ودخل هتلر أطلال المدينة وهكذا قضى الأم كله في شهر واحد ، ووقع شعب عدده خسة وثلاثون مايونا في قبضة لا ترحم لقوم لا يبحثون عن الاحتلال فحسب بل يريدون استمباد السكان واهلاكهم .

وقد شاهدنا صورا صحيحة للغارات الجوية الساحقة والتماون بين قوات الجو والقوات البرية في سيادبن الفقال وصيحق طرق الواصلات وتسليح الطابور الخامس والاندفاع الذي لايقاوم لقوات هائلة من الميكانيكيات والمدرعات. وليس البولنديون بآخر من قدر لهم هذا البلاء.

## عمل الأميرالية

ذهل المالم حين رأى فترة طويلة تمم ساحات القتال بمد مجوم هتار المدس على بولندا . وبعد إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا . وقد وسف المستر تشمبرلن هذه الرحلة في خطاب له إلى صديق نشره مؤرخ حياته بأنها فترة « طلائع الحرب » وقد رأيت صدق هذا التمبير حتى أنني جعلته عنوانا لهذه الفترة . فالجيوش الفرنسية لا تقوم بأى هجوم على ألمانيا . وعلى الرغم من استكال التمبئة فقد ظلت هذه الجيوش واقفة في أما كنها بلا حراك . ولم يتم الألمان بنشاط جوى على بريطانيا عدا أعمال الاستطلاع . ولم يقوموا بفارات جوية على فرنسا وقد طلبت إلينا الحكومة الفرنسية أن لا نقوم بفارات جوية على ألمانيا حتى لا تكون هذه الفارات سبباً في استفزاز الألمان للقيام بفارات المثار على مصافعهم الحربية التي كانت في حاجة ماسة إلى الحاية وقد دهش الجميع لهذه الرحلة الفريبة من الحرب في البر والجو فقد وقفت فرنسا وبريطانيا موقف الجمود وقد تم تدمير بولندا وإخضاعها خلال أسابيع عن طريق وبريطانيا موقف الجمود وقد تم تدمير بولندا وإخضاعها خلال أسابيع عن طريق القوة الهائلة التي استخدمها ألمانيا . ولم يكن هنار ليتحرج من ذلك التحرب من ذلك التوة الهائلة التي استخدمها ألمانيا . ولم يكن هنار ليتحرج من ذلك التحرب من ذلك المورب المؤلم المورب المؤلمة التي استخدمها ألمانيا . ولم يكن هنار ليتحرب من ذلك التحرب من ذلك المورب المؤلمة التي المؤلمة التي المؤلمة المؤ

إلا أن الحرب البحرية بدأت على المكس من الساءة الأولى إلى حد كبير من الشدة ومن ثم أصبحت الأميرالية الحور الأساسى للأحداث . وكانت بواخرنا فى الثالث من سبتمبر . تبحر فى سائر أنحاء المالم فى أعمالها الممتادة . وسرعان ما فاجأتها الغواسات التى كانت قد وزعت من قبل بمناية فى المداخل الغربية . ففى الساعة التاسمة من مساء ذلك اليوم قذفت بالعاوربيد باخرة الركاب أثيدا وحولتها الساعة التاسمة من مساء ذلك اليوم قذفت بالعاوربيد باخرة الركاب أثيدا وحولتها من الرعايا الأمريكيين . وانتشر النبأ سريماً فى سائر أنحاء المالم . ونشرت الحكومة من الرعايا الأمريكيين . وانتشر النبأ سريماً فى سائر أنحاء المالم . ونشرت الحكومة الألمانية نجنباً لسوء التفاهم مع الولايات المتحدة بيانا زعمت فيه بأننى الذى أمرت بنسف هدذه الباخرة — لأوقع بين الحكومة الألمانية والولايات المتحدة . وقد لق

هذا الادعاء من يصدقه في بعض الدوائر المادية ، وأغرقت في اليومين الخامس والسادس من شهر سبتمبر بواخر « البوسنة والصولجان الملكي وديوكلادو » قرب ساحل أسبانيا وكانت هذه البواخر كلّما من السفن ذات الأهمية .

وكانت الأميرالية قد أعدت برامج شاملة لمضاعفة عدد وحدات مكافحة النواسات ، وقد انخذت الإجراءات السريمة بعد إعلان الحرب مباشرة لتنفيذ البرامج المعدة لبناء المدمرات الصغيرة والكبيرة والطرادات والسفن الاضافية الأخرى مع كل ما يتعلق بها . وكانت الحرب الماضية قد أثبتت نجاح نظام القوافل الحربية فمجلنا بتطبيقه في شمال الأطلنطى . ولم ينته شهر سبتمر حتى كانت القوافل البحرية المنظمة تسير رائحة من مصب التيمس وليفربول . وآيبة من هاليفاكس وجبل طارق وفريةاون .

وقد شعرنا في هذه اللحظة . التي ألقت علينا عبء إطعام الجزر البريطانية وتنمية قوتنا لخوض غمار الحرب بالخسارة التي منينا بها كمنياع الموانى الابراندية . فعدم حيازتنا لها قد حد من نشاط مدمراننا القليلة العدد .

## ##

الضيق إليها مقفلا بسدود ممتدة من الشباك وسفن الدورية وألفام الأعماق والأوتاد البحرية . وكل مشغول بأداء واجبه وعلى طرف المضيق ترتفع جبال أسكوتلندا بكل مافيها من جمال ورجعت بى الذاكرة إلى دبع قرن مضى فى مثل هذا الشهر حيث قت بزيارتى الأخيرة للسيرجون جيليكو وربابنته فى نفس هذا الميناء . وقد وجدتهم مع الصف الطويل من بوارجهم وطراداتهم كما هم ألآن رهن المخاوف والريب .

وكان ربابنة تلك الأيام وأمير الاتها قد ترحوا عن هذه الدنيا أو أحباوا إلى التقاعد أما اليوم نقد كانت الغالبية من الضباط الذين وفدوا إلى في زيارتي للقطاعات المختلفة إما من صغار الملازمين أو البحارة ، وقد مررت قبل الحرب الماضية بثلاث سنوات للتعرف على كبار الضباط والموافقة على تميينهم أما اليوم فإني أرام جيماً حديثين على ، وإن كان النظام والدفة وسائر المظاهر الأخرى قد ظلت كاكانت دون تغيير ، وفاية الأمر أن جيلا جديداً أصبح يملأ هذه المراكز ويرتدى تلك الملابس البحرية ، أما البواخر فأ كثرها خرج إلى البحر أثناء عملى بالأمير الية ولم يكن بينها أى قطمة جديدة ، وقد شعرت بأنني أرتد إلى حياة قديمة في حياتي الجديدة ، وقد رأيت أنني الرجل الوحيد الذي يشغل مركزاً كان يشغله من قبل ، ولكن الأخطار ما زالت تحفنا كسالف حالها ، بالخطر الدام من تحت الأمواج تهدد به غواصات أقوى وأشد ، والخطر من الجو في غارات قوية شديدة الدمار .

ولا أظن إنساناً مر بتجربة كهذه مرتين مع ما بينهما من طول الزمن ولا أحسب إنساناً أحس بالمخاطر والمسئوليات من الدروة التي هو فيها كما أحسست بها . وقد نزلت من الدورة لكي أدرك كيف محس وزراء البحرية وكيف بماملون عند ما تفرق بواخر كبيرة أو عند ما تسوء الأحوال . وإذا كنا نمر بنفس التجربة مرة إثانية . وهل أستطيع أن أتحمل ألم الطرد من وزارة البحرية مرة ثانية ؟ لقد مضى ويلسون وفيشر و باتنبرج وجيليكو وبيتى وكنهام وستروى .

« وأسبحت أشمر كما يشعر إنسان وحيد
 تطأ أقدامه قاعة حفل بهيج

## أطفئت أضواؤه ، وذبلت أزهاره وانصرف السكل ما عدا »<sup>(۱)</sup>

وللنظر إلى المحنة التي لاحد لها التي نرى أننا غرقنا فيها من جديد ؟ فبولندا تميش في آلامها . وفرنسا تميش في انمكاس حمامها في الحرب السابقة والمارد الروسي لم يمد حليفا لنا ، ولا على الحياد . يحتمل أن يكون عدوا لنا وإيطاليا ليست بالصديقة واليايان ليست حليفة لنا ، فهل لأمريكا أن تمجل إلى ممونتنا وتنضم إلى حلنا مرة ثانية ؟ وقد ظلت الأمبراطورية البريطانية مماسكة متحدة ولكنها ليست على استمداد نحن مازانا فسيطر على البحار ولكننا نقف متأخرين بدرجة مخيفة . في ذلك السلاح الجو وقد احتجب عنى بصيص النور الذي كان أماى .

وأخذنا القطار في اينفرنيس وسافرنا طوال ساعات الظهر والمساء إلى أن وسلنا إلى لندن . ودهشت حين رأيت أمير البحر الأول في انتظارى ، استقبلني عابس الوجه ثم قال « عندى أخبار سيئة الله غرقت الكوريجيوس مساء أمس في قناة بريستول » وكانت الكوريجيوس من أقدم حاملات الطائرات في أسطولنا . ولكنها لاغني عنها في هذا الوقت . فشكرته لتحمله مشقة الحضور ليبلغني هذا النبأ . وقلت « ليس في استطاعتنا أن نتحمل حربا تسير هكذا وإذا سرنا على هذا المنوال فسوف يحدث لنا مثل هذا من وقت لآخر . وإن كنت قدرأيت الكثير منه فيا مضى . ومضيت إلى الحام لأبدأ عمل بوم آخر ،

فلما انقضى شهر سبتمبر لم يكن ثمة كثير مما نشكوه من نتائج المرحلة الأولى من الحرب البحرية . وقد أحسست أنني أؤدى عملى بقوة ونجاح وقد تحملت مسؤلية تلك الوزارة التي أحبها وأعرفها كل المرفة . وقد المت بكل مايحدث وما ينتظر حدوثه . وعرفت أين تقف الأمور . وكنت قد قت بزيارة القواعد البحرية الرئيسية على اختلافها واجتمعت عختلف القادة البحريين وأنى وزيرالبحربة السئول أمامالتاج والبرلمان عن كافة أعمال البحرية . وقد كنت ولاشك على استمداد تام للقيام بواجي .

<sup>(</sup>١) من أبيات للشاعر توماس مور

وانقضت فترة الانتقال الرهيبة الخطر من السلام إلى الحرب وكان على المتجارة المالمية أن تتحمل غرما كبيرا . فالنواسات بهاجها بغير تميز منهكة حرمة القوانين الحربية البحرية والانفاقات الدولية لكن سير القوافل أخذ يتمشى في طريقه العبيمي وقد أخذت السفن التجارية ترحل من موانئنا كل يوم في مجموعات وقد زودت كل منها بمدفع وفريق من المدنعية المدربين وأخذت كاسحات الألغام المجهزة بمعدات كشف النواسات والقطع البحربة المنيرة المسلحة بقنابل الاغوار بما أعدته الأميرالية قبل أن تؤدى جيمها واجبها في عدد كبير وزيادة دائمة . وأحسسنا أن هجوم النواسات السابن على التجارة البريطانية قد انهار وأننا قد سيطرنا على الخطر ، وكان من الماوم لنا أن الالمان سيشيدون مئات من النواسات ، وأن عددا كبيرا سها بوشك على الانهاء وعلينا أن نتوقع أن تبدأ الحرب الرئيسية للنواسات في مدى انهي مشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا على الأكثر . ولمكننا كنا نتوقع في ذلك الوقت أن نكون قد أو ثمانا تشبيد مدمراتنا والنطع المضادة للنواسات . وقد جملنا لها الشأن الأول من المهامنا حتى تمكون على استعداد لمواجهة الخطر بقوة ،

ومضت خلال ذلك عملية نقل قوات الحملة البريطانية إلى فرنسا تسير قدما وفى بساطة ويسر وقد أقمنا على ألمانيا حصارا كالذى أقمناه عليها فى الحرب السابقة وكانت طراداتنا على سطح البحار تطارد البواخر الالمانية وتحمى بواخرنا من هجوم الوحدات الألمانية وقد توقفت الملاحة الالمانية . وأجبرت ، ٣٢٥ باخرة ألمانية تبلغ حولها ثلاثة أرباع مليون طن إلى التوقف فى الموانىء الأجنبية ، ولمب حلفاؤنا الفرنسيون كذلك دورهم فى هذه الحرب فتكفلوا بمهمة الإشراف على البحرالابيض المتوسط . وعاونونا فى المركة ضد النواصات فى المياه الداخلية وخليج بسكاى وكامت قوة كبيرة فى ميناء داكار بدور كبير فى تنفيذ خطط الحلفاء فى أواسط الاطلنطى وأعمال الوقاية من قطع الألمان المهاجمة

وقد وقع فى نفسى موقع السرور تلقى رسالة شخصية من الرئيس روز فلت وكنت قد قابلته مرة واحدة فى الحرب الماضية فى حفلة عشاء وقد أدهشنى بما يتمتع به من يقظة الذهن ومن شباب وحيوية ، ولم يكن بيننا إلا تبادل التحيات . وقد كتب إلى

يقول « الماكان وضعنا في الحرب العالمية الماضية متشابها ، فانني أود أن أبلغك مقدار سرورى بمودتك إلى الأميرالية وإذا كانت مشاكليم قد ألمت بها عوامل جديدة جملها معقدة إلى حد ما فانني أرى الوضعال ئيسي لم يختلف عن سابقه ، وكل ما أريد منك ومن رئيس الوزراء أن تمرفا أنني أرحب باتصاله كما الشخصي بي وموافاتي بكل ما تريدان أن تبلغاني من الأخبار . ومن الميسور أن تبعثا إلى برسائل مفلقة ومختومة بحقيبتنا السياسية أو حقيبتكم » .

وقد أسرعت بالرد على هذه الرسالة واستخدمت توقيع «شخص من البحرية» وبهاتين الرسالة بن الطويلة التي تجاوزت الألف رسالة من كل منا وقد تنابعت باستمرار حتى وفاته في حوالي خس سنوات .

وفى شهر أكتوبر وقع حادث كان له أسوأ الأبر على الأميرائية فنى الرابع عشر من ذلك الشهر جاء تقرير بأن غواسة دخلت إلى ميناء سكابافلو واخترقت وسائلنا الدفاعية وأغرقت المبارجة « رويال أوك » بمرساها بالميناء . فقد انطلق عدد كبير من العلوربيدات أساب أحدها قوس البارجة وأحدث فيها انقجاراً مكتوما ولم يستطع الأميرال والربان وهما على ظهر البارجة أن يوقنا بأن طوربيدا أساب بارجهما وهى راسية بميناء سكابافلو فى أمان واعتقدا أن الانفجار داخلى ولم بمض عشرون دقيقة حتى انهال على البارجة سيل آخر من الطوربيدات وأسابت ثلاثة طوربيدات أو أربعة البارجة فهوت إلى الأعماق وكانت الغالبية من رجالها يقومون بعملهم ولم يستطم أحد منهم أن ينجو من الفرق للسرعة القائقة التى أخرقت فيها البارجة .

ولا شك أن هذا الحادث الذي يمد من أعمال الشجاعة والجرأة الخادقة بالنسبة إلى قائد النواسة الربان براميين قد اهتر له الرأى العام البريطاني . وكان هذا الحادث كافياً للقضاء قضاء سياسياً على أي وزير من الوزراء إذا كان مسؤلا عن إعداد الإجراءات الوقائية قبل الحرب . وقد أخلاني من اللوم في هذه الأشهر الأولى أني كنت حدث عهد بالوزارة ولم تحاول الممارضة استغلال الحادث ضد الحكومة . وقد وعدت بعمل تحقيق شديد وقد نبين من التحقيق ضرورة تأمين وسائل الدفاع

عن الميناء ضد أى هجوم قبل اتخاذه قاعدة للأسطول وقد انسلخت ستة أشهر حتى الكن الانتفاع بما أقراء من تحصينات .

وبدا خطر جديد رهيب يهدد كيافنا . ذلك أن ما يقرب من اثنى عشرة باخرة تجارية أغرقت عند مداخل موانثنا في شهرى سبتمبر وأكتوبر على الرغم من إخلاء هذه الموانىء من الألفام وقد شكت الاميرالية من وجود ألفام بمنطة يستخدمها المدو . ولم تكن هذه الألفام بالجديدة علينا فقد بدأنا باستخدامها على نطاق ضيق في آخر الحرب العالمية الأولى . ولكنتا لم نكن قد أدركفا مدى الأضرار البالفة الى تحدث من استخدام ألفام أرضية كبيرة تبثها السفن أو الطائرات على أغوار بعيدة . لم يكن من الميسور الوسول إلى علاج لهذه الحال إلا إذا عثر ما على عمودج من هذه الألفام وقد بلغت الخسائر من بواخر الحلفاء والبواخر المحايدة من جراء الألفام في شهرى سبتمبر وأكتوبر نحو ستة وخسين ألف طن مما دعا هنفر في شهر نوفبر إلى أن يشير إشارة خافية إلى هذا السلاح السرى الجديد الذي لا يمكن اتقاؤه وقد جاء في ذات يشير إشارة خافية إلى هذا السلاح السرى الجديد الذي لا يمكن اتقاؤه وقد جاء في ذات ليأ وأن في شار توبل الاميرال بادلند . وقد ظهرت عليه أمارات العلق ليخبر في بغرق ست بواخر عند مداخل نهر التيمس وأن البواخر التي تدخل الموانىء البريطانية وتخرج منها تمد بالثات . وإن هذه الحركة تتوقف عليها حياتنا . ولا شك أن خبراء هندا قد أوعزوا إليه بأن مثل هذا الهجوم سيؤدى إلى هلاكنا وبسرع بنها يتنا . وهن حسن الحظ أن هند قد يدأ يستخدم هذا السلاح على نطاق محدود .

وقد أسمدنا الحظ بصورة مباشرة فقد ظهرت طائرة ألمانية بين الساعة التاسمة والماشرة مساء اليوم الثانى والعشرين من شهر نوفير وشوهدت وهى تلق شيئاً كبيراً بمظلة إلى البحر بالقرب من شوبارنيس . وفى هذه المنطقة تغمر الساحل مساحات شاسعة من الطمى الذى ببدو عند انحسار مياه البحر . ولا شك أن الشىء الذى أامته الطائرة أياً كان لا بد أن يعثر عليه وبفحص فحماً جيداً بعد إخراجه من الماء وكانت هذه فرصة ساعة لنا . وقبيل منتصف تلك الليلة استدعى إلى مقر الأميرالية ضابطان كبيران من الصباط البارزين في مؤسسة تطوير الاسلحة المائية وها أوفرى ولويس واجتمعت بهما مع نورد البحر الأول وسمعنا آراءها . وفي المساعة ,

الواحدة والنصف صباحاً من الصباح ركبا السيارة إلى ساوتيند للقيام بمهمة الاستخلاص الرهيبة . وقد تمكنا قبل فجر الثالث والعشرين من الشهر في الظلمة وبالاستمانة بمصباح صنير من العثور على اللغم على بعد خسائة باردة ونظرا المدة المد فإنهما لم يستطيعا أن يقوما بأى عمل غير فحص اللغم وعمل الترتيبات اللازمة لما لجته بعد أنحسار المد .

وبدأت المملية الدقيقة في الساعات الأولى من الظهر وقد عثر على لغم آخر بالقرب من الأول. وقام أوفرى بمساعدة ضابط آخر يدعى يلدوين بمعالجة اللغم الاول ووقف زميله لويس ومعه البحار القدير فيرنيكب في مكان أمين ينتظران النتيجة متأهبين للطوارى و وكان أوفرى كلما انتهى من عملية بعث بنتيجتها بالإشارات إلى لويس حتى يمكن الاستفادة منها في معالجة اللغم الثانى و وكذا حققت الجهود التى بذلها الرجال الاربعة النجاح المأمول في اللغم الاول وعاد بعض الاشخاص تلك الليلة إلى الاميرالية ليبلغونا أن اللغم قداستخلص سلما وأنه في الطريق إلى بورتساوث لفحصه فحماً دقيقاً. وقد تلقيت هذا النبأ بحماس شديد وأسرعت بعقد اجتماع في صائتنا الكبرى شهده نحومن ثمانين أومائة مابين ضابط وموظف وقد أخذوا يصغون الى الحادث والاخطار التي كانت تهددنا .

وبدأنا نطبق كل ما لدينا من علم وقوة حتى أدت التجارب إلى نتائج عملية . وكنا نقلب الأمور على سائر الوجوه ونبشكر كل الوسسائل للقضاء على هذه الألغام بالطرق المستحدثة لكسحها وإعداد وسائل الدفاع السلبية لتسليح سائر البواخر لمواجهة مثل هذه الألغام إذا لم يمكن تنجيرها أو اكتساحها قبل . وقد استطعنا محتيق هذه الغاية بابتكار نظام فمال لنزع مغناطيسية البواخر بتطويقها بأسلاك كهربائية . وقد وزعت الأجهزة الخاصة بذلك على جميع البواخر من شتى الأحجام . لكن الحوادث الخطيرة ظلت كماكانت ، فقد انفجر لنم نحت الطراد الجديد بلفاست في ه فيرث أوف فورث » في الحادي والمشرين من نوفمر وأساب لنم في الرابع من في ه فيرث أوف فورث » في الحادي والمشرين من نوفمر وأساب لنم في الرابع من ديسمبر البارجة نلسون وهي في طريقها للدخول إلى « لوك يو » ، ومع ذلك فقد استطاعت القطعتان من الوسول إلى ميناء أحواض السفن لإصلاحهما . وجدير بالذكر

أن الخابرات الألمانية لم تستطع أن تخترق ستر المكمان التي أرخيناها على حادث إسابة البارجة نلسون حتى تم إسلاحها وعادت سيرتها إلى البحار على أن الألوف من الانسكار قد ألموا بالحقيقة منذ البداية .

وقد أمكنتنا التجارب عاجلامن الحصول على وسائل أيسر وأحدث لمكافحة الألغام. وكان لذلك النجاح تأثيره المعنوى العظيم لكن اعتبادنا الأساسى في التغلب على محاولات العدو ظل قائما على محل كاسحات الألغام البحرى ، إلى جانب الجهود المثارة التي ما زال ببذلها الفنيون الذين اكتشفوا الأجهزة الجديدة التي تستعملها تلك الكاسحات ورجالها.

وقد استطمنا على الرغم مما عانينا من أوقات القلق أن نسيطر على خطر الألغام وتهديدها . ومن ثم أخذ ينفشع خطرها ·

وأقف هذا لحظة لأستمرض هذه الناحية من الحرب البحرية فقد كان علينا أن نركز جزءاً كبيراً من جهودنا الحربية في مكافحة الألفام ، وقد نقلنا الكثير من المال والممدات من الميادين الأخرى إلى هذا الميدان ، وقد كان الألوف يجازفون بحياتهم ليل نهار في كسح الألفام ، وقد وصل الرقم إلى أقصاه في بونية سنة ١٩٤٤ حيث كان نحو ستين ألفا يعملون في هذا المجال ، ولم يكن ليؤثر أي شيء على حاس أسطولنا التحارى وقوته المنوية التي كان ترتفع مع الصموبات التي صاحبت معركة الألفام وما الخذناه من الإجراءات القوية الفعالة .

ولا شك أن جهود الأسطول وشجاعته وجلده كانت جميعها السبيل الوحيد إلى الخلاص . ولم نكن قد تعرضنا بعد لأى تحد بارز في الميدان الواسع للعمليات البحرية . ولكن هذا التحدى لم يلبث أن وقع . ولعل الإلمام بوصف عمليتين رئيسيتين مع قطع ألمانية نحازية ، يكون خير خاتمة لهذا الفصل من الحرب البحرية سعة ١٩٣٩ .

غالباً من الطرادات التجارية المسلحة التي تؤيدها بمض السفن الحربية بمض الأحيان كان ممرضاً على الدوام لهجوم مباغت من القطع الألمانية الكبيرة وعلى الأخص البارجتان الطرادان السريمان شارنهورست وجنيزناو ولم يكن في مقدورنا أن نصد هذه الضربات ، وكان كل أملنا أن نضطر هذه القطع المهاجمة إلى أن تدخل ممنا في ممركة حاسمة .

ورأت الطرادة التجارية المسلحة راولبندى بعد ظهر الثالث والعشرين من شهر نوفبر بارجة معادية فأخذت تقترب منها بسرعة وظنت أن البارجة العدوة هي بارجة الجيب دوتشلند فأبرقت بذلك في الحال . ولم يكن قائد راولبندى القبطان كنيدى ، يشك في نتيجة مثل هذه المركة . فسفينة باخرة ركاب عادية حولت إلى طراد به أربعة مدافع قديمة عيار ست بوصات . بينما تحمل البارجة ستة مدافع من عيار احدى عشرة بوصة ، بالإضافة إلى الأسلحة الثانوية التي تحملها . وعلى الرغم من ذلك فقد جازف قائد السفينة وقرر أن يقائل إلى النهاية . وبدأت السفينة المادية باطلاق النار على مسافة عشرة آلاف ياردة فردت عايما السفينة راولبندى ، ومازالت المركة بينهما حتى تعطلت جميع مدافع راولبندى وأصبيحت قطعة من النيران وغرقت مع ربانها و ٢٧٠ من رجالها البواسل في حلكة الظلام .

ولم تكن السفينة الألمانية المادية التي قامت بهذه المركة هي دوتشلند ولكنها كانت الطراد شارئهورست وممها جنيزناو وكانتا قد غادرتا ألمانيا قبل المركة بيومين لهاجمة قوافلنا في الأطلنطي وقد عدلتا عن إتمام مهمتهما بعد أن اصطدمتا براولبندي وأغرقتاها وخشيتا منبة هذا العمل بعد أن اكتشف أمرهما . وشاهد الطراد نيوكاسل أثناء قيامه بدوريته النيران المندلمة وقد استجاب لرسالة راولبندي الأولى ووسل إلى مكان المركة مع الطراد دلمي وقد وجدا الباخرة الملتهبة ما زالت عائمة . وحاول نيوكاسل مطاردة المدو ولكن القطعة بن اختني أثرهما وتمكن المدو من الفراد .

وامتلاًت نفوس الجميع أملا في إرغام هانين السفينتين الألمانيتين على خوض المركة . وخرج القائد المام في الحال إلى عرض البحر بأسطوله كاملا . وكان أربعة عشر طرادا يكنسان بحر الشمال في الخامس والعشرين ومعها المدمرات والغواصات مذكرات)

وبارجة الفيادة ولسكن لم يكن الحظ مواتيالنا · فلم يستطع أسطولنا العثور على شيء ولم يبد مايدل على أية حركة معادية نحو الفرب وظلت عملية البحث تسير بنشاط وحماس على الرغم من رداءة الجو سبعة أيام ثم علمنا أن شاربه ورست وجينزجاو دخلتا بحر البلطيق سالمتين وقد تبين لنا أنهما مرتا عند خط طرادتنا التي كانت تقوم بأعمال الدورية بالقرب من الساحل الدويجي صباح السادس والعشرين من شهر نوفم وقد تعذرت رؤيتهما لكثرة العنباب .

وكان من المكن أن يفرض الاتصال بوساطة الرادار المصرى ولسكنه لم يكن موجوداً وقد كان لهذا الحادث أثر سىء لدى الرأى العام بالنسبة للاميرالية ولم يكن في وسعنا أن نبين لسكل إنسان اتساع البحار والجهودات الجبارة التي يقوم بها الأسطول في سائر المناطق وقد مضى شهران على نشوب الحرب مع مامنينا به من الحسائر المديدة ولم نكن نستطيع أن نبدى شيئاً بما ألحقناه بالمدو ولم نجد مجالا للرد على من يسأل « ماذا يعمل الأسطول ؟ »

\* \* \*

وكانت السفن الألمانية المهاجمة تستطيع أن تسكون ذات أثر في الاغارة على سفننا وإسابة تجارتنا إذا صممت على ذلك فقد شيدت بوارج الجيب الألمانية الثلاث التي سمحت بها معاهدة فرساى على أن تسكون مدورات تجارية ، وقد اشتملت كل منها بطريقة عجيبة على ستة مدافع من عيار إحدى عشرة بوصة مع أسلحة إضافية عديدة ودروع من الفولاذ ، وكانت تسير بسرعة ست وعشرين عقدة في اليوم ولم يكن في مقدور أي طراد بريطاني واحد أن يقف وجها لوجه أمام بارجة جيب من هذا الطراز .

وكانت الطرادات الألمانية ذات مدافع من عيار ثمانى بوصات وهى حدث من طراداتنا . وتستطيع أن تكون سلاحاً رهيباً إذا استخدمت في الإغارة على السفن التجارية . وكان في استطاعة العدو أن يستخدم كذلك سفنا تجارية ثقيلة التسلح تحت ستار العمل التجارى البرىء : ولم تبرح الذاكرة أعمال الغزو والسلب التي قامت بهما السفينتان أعدن وكونجز برج سنة ١٩١٤ حين اضطررنا إلى الزج بأكثر من ثلاثين بارجة وتطعة بحرية في معركة تدميرها .

وأشيع قبل نشوب الحرب أن بارجة أو اثنتين من بوارج الجيب ابحرتا من ألمانيا وعبثا حاول أسطولنا أن يعثر عليهما . وقد تبين أن كلا من دوتشلند وجراف شي قد أبحرنا مابين الحادى والعشرين والرابع والعشرين من شهر أغسطس واخترقتا منطقة الخطوو أصبحتا طليقتين تقصركان كيف شاءتا في المحيطات وذلك قبل أن نفر سحمارنا وننظم شئون دورياتنا . وكانت الدوتشلاند في الثالث من سبتمبر قد عبرت مضيق الدانمارك وأخذت تتربص ببواخرنا الدوائر على مقربة من جرينلاند ، أما جراف شي . فقد اجتازت طريق القوافل شمال الأطلنطي ولم يرها أحد وانبرت عراف شي . فقد اجتازت طريق القوافل شمال الأطلنطي ولم يرها أحد وانبرت المالك الأخرى ، وظلت البارجتان في البداية متوقفتين عن النشاط وقد احتجبتا المطالب الأخرى ، وظلت البارجتان في البداية متوقفتين عن النشاط وقد احتجبتا في غيابة الحيطات ولم يكن لهما من أثر مالم توجها ضربات شديدة إلا أنهما كانتا في مأمن من الخطر .

وفى الثلاثين من سبتمبر غرقت الباخرة البريطانية كليمنت وحمولتها خمسة آلإف طن وهى تبحر منفردة بالقرب من برنامبوكو وقد هاجمها حراف شي وثارت عائرة أميرالية وكان هذا وقها المنتظر فتألفت فى الحال وحدات لاسطياد البارجة تشتمل على حاملات الطائرات والبوارج والطرادات وقد زودت كل منها بالقوة اللازمة للقضاء على البارجة الألمانية عجرد المثور عليها .

وفى الأشهر التالية كانت تسع وحدات مطاردة تضم أكثر من ثلاث وعشرين قطمة من أقرى القطع البحربة تبحث عن البارجتين الألمانيتين . وكان في استطاعة هذه الوحدات أن تحمى المناطق الرئيسية التي تمر بها سفننا التجارية في الاطلنطي والحيط المندى وإذا أقدم المدوّ على مهاجمة أى طربق من طرقنا التجارية سيكون ولا شك في متناول مجموعة من هذه الوحدات .

وقد أدركت الدوتشلاند التي كان عليها أن تعطل طرقنا الحيوية شمال غرب الأطلنطى منزى الأوام التي صدرت إليها بالحرص البالغ فلم تقصد خلال الشهوين ونصف من ابحارها لقوافلنا التجارية وقد ترتب على ابتمادها عن الاشتباك بالقوات طابريطانية إلى عدم قيامها بعملية إغراق رئيسية . ووقفت جهودها عند إغراق

سفينتين صغيرتين إحداها نرويجية . وفي نوفبر استطاعت أن تمود متسللة إلى ألمانية عن طريق الحيط المتجمد الشمالى . وقد كان وجود هذه الباخرة الحربية في طريق مواسلاتنا الرئيسي يفرض عبثاً ثقيلا على وحدات حراستنا والوحدات المكلفة بالبحث عنها في شمال الأطلعلي . وكنا نفضل لو تصدت لنا البارجة المادية على أن نبق معرضين دائماً لخطرها .

وكانت جراف شي أكثر جرأة وأوسع حيلة . وقد أصبحت موضع الاهتمام في جنوب الاطلنطي . وكان سبيلها في العمل أن تظهر فترة قصيرة تتمكن خلالها من فريسة توقعها ثم تختني في مجاهل الحيطات الواسعة وقد ظهرت مرة ثانية إلى الجنوب من مكانها الأول على طريق رأس الرجاء الصالح فأغر قت باخرة ثم اختفت عن الأنظار أكثر من شهر كانت وحداتنا خلاله تبيحث عنها في كل مكان وقد ركزت بحثها في الحيط الهندي ولم يكن عمة شك في أنها تتجه إلى ذلك الحيط ، فقد أغرقت في الخامس عشر من نوفير ناقلة زيت بريطانية صغيرة في مضيق موزمبيق. بين مدغشقر والشاطىء الإفريقي . وقد سجلت مكان ظهورها في الحيط المندى لتشغل الأنظار بوجودها في هذه المنطقة . وأمرربانها « لإنجسد ورف » وهو من خيرة ضباط البحرية الإكفاء بمودتها سريعاً إلى المحيط الاطلنطي ماراً على بعد كبير من رأس الرجاء ولم نكن نجهل هذه الحركة و إلا أن خططنا قد فشلت لسرعته في الانسحاب. ولم تكن الاميرالية على ثقة من عدد السفن الالمانية المنيرة أهي واحدة أو اثنتان . لذلك نقد ظل البحث على أشده في الحيطات . وقد خيل إلينا أن الاميرال شير ، شبهة جراف شي تسير أيضاً في عرض الحيط . فكان العبء الماقي علينا كبيراً لا يتصوره المثل على الرغم من أن قوة المدو كانت صفيرة . وقد دار بخلدى وأنا أذكر أحداث اليوم ذكر الاسابيع المقلقة التي سبقت معركتي كورونيل وجزر فواكلاند في ديسمبر سنة ١٩١٤ حيث كنا مستمدين في سبع جهات أو عان ف الحيط الهادى وجنوب الاطلنطى في انتظار الاميرال شبي بطراديه السابقين شار نهورست وجینزناو . وقد من نحو ربع قرن . ﴿

ولسكن اللغز مازال كما كان . وقد شمرنا بارتياح حين علمنا أن جراف شي

عاد إلى الظهور عن طربق مدينة الرجاء ، فريتاون وأغرفت الباخرة دوريك ستار مع باخرة ثانية في الثاني من ديسمبر ثم ثالثة في السابع منه .

\* \* \*

وكانت مهمة السكومودور هاروود منذ بداية الحرب حماية البواخر البريطانية المبحرة من نهر لا بلاتا وميناء ربودى جانيرو وكان واتقا من أن جراف شي استأتى ولا محالة إلى الأماكن القريبة من مصب نهر لا بلاتا وكان قد وضع خطة بمد تفكير طويل لملاقاة البارجة عند وسولها وكان مقدرا أن في استطاعة طراديه كبرلاند وابكستر اللذبن يحملان مدافع من عيار ثمانى بوسات وطراديه إجاكس وأخيل الحذين يحملان مدافع من عيار ست بوسات أن تقصدى لبارجة المدو وتفضى عليها إذا اجتمعت الأربع مما عند المركة وان كانت ضرورات الوقود لا تجعل ذلك يسيرا فلما سمع في الثاني من شهر ديسمبر أن جراف شي أغرقت الدرويك ستار قدرها روود وكان تقديره صحيحا أن البارجة الألمانية على الرغم من وجودها في تلك المحظة – على بمد ثلاثة آلاف ميل ستتجه إلى مصب لا بلاتا وقد قدر موعد وصولها تقديرا سديدا ماحبه شيء من حسن الحظ في الثائث عشر من شهر ديسمبر وكانت كبرلاند لسوء الحظ تجرى بمض منالك في الثاني عشر من شهر ديسمبر وكانت كبرلاند لسوء الحظ تجرى بمض منالد في الثاني عشر من شهر ديسمبر وكانت كبرلاند لسوء الحظ تجرى بمض الاسلاحات في ذلك الوقت إلا أن الطرادات الثلاثة الأخرى تجمعت على مقرية من المصب النهر صباح الثالث عشر وفي الساعة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة شوهد الدخان من بعد وجاء وقت المر كة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة شوهد الدخان من بعد وجاء وقت المر ك

وكان هاروود يقف على سطح طراده اجاكس وقد أمر بتوزيع قواته لمهاجمة الرجة الجيب الألمانية من جهات مختلفة لتفريق قوة نيرانها ثم افترب مسرعا من البارجة المدوة ، وخيل للربان لا بجسدورف بادىء الأمر أنه أمام طراد ضميف واحد ومدمرتين فأسرع إلى المركة ، ولسكنه سرعان ما أدرك قوة الخصم وعرف أن معركة فتاكة في انتظاره ، وأخذ كل من الخصمين يقترب من الآخر بسرعة شمين ميلا في الساعة ولم يتسع الوقت أمام لنجسدورف ليتخذ قراراً وكان أسلم طريق له أن يمود أدراجه وبشغل مهاجميه أكبر وقت ممكن وهم على مدى نيران

مدافعه الثقيلة البعيدة المدى بينها هم عاجزون عن إصابته . وكان في مقدوره أن يستفيد من الميزة التي يتمتع بها في إطلاق مدافعه وقد يستطيع أن يشل حركة أحد الطرادات المهاجمة قبل أن يصل إلى مسافة إطلاق النار عليه ولكنه قرر عكس ذلك ورأى أن يواصل مهاجمة أيكسيتر وقد بدأ العمل من الجانبين في وقت معا .

وبرهنت ظريقة الكومودر هاروود على سدادها ، فقد أصابت مدافع ا يكستير من عياد ثمانى بوسات البارجة المادية في أولى مراحل للمركة بينها كان الطرادان الآخران اللذان محملان مدافع من عيار ست بوسات يصبان على المدو نيران مدافعهما وأسيب الأيكستر إسابة مباشرة أطاحت ببرجه ودمرت سائر المواسلات وتركت جميع من يقفون على ظهره بين قتيل وجريح وقد أفقدت ربانه السيطرة على سفينته . ولكن جراف شبى لم يستطع أن يتجاهل الطرادين الآخرين فحرل لا نجسدورف إليهما نيران مدافعه الثقيلة وقد أناح للاكسيتر فرسة تستريح فيها في تلك اللحظة الحرجة .

وأحس الربان الألمانى خطورة الموقف فاستدار عازما على الانجاء إلى نهر لابلاتا وقد أطلق ستاراً من الدخان ليخنى وجهته وكان أولى له أن ينفذ هذه الخطة بادىء الأمر.

ثم عاد جراف شي بعد هذه الاستدارة إلى إطلاق النار على الأيكستير الذي أسيب إسابات شديدة عطات سائر مدافعه الأمامية واشتعلت النيران في وسطه وعلى الرغم من ذلك فقد جمع الربان بل ضابطين أو ثلاثة في مراكز المراقبة الثانى وحافظ على حركة الباخرة أطول مدة مستطاعة حتى لم ببق في وسعه أن يعمل شيئا فاستدار في الساعة والدقيقة السابعة الأربعين واتجه إلى أقرب ميناء لعمل الاسلاحات اللازمة وتوقف عن خوض غمار المركة.

ومازال أجاكس وأخيل يطاردان الجراف شبى فى ممركة من أقوى المارك. وقد اعتدلت لهما البارجة الألمانية بجميع مدافعها الكبيرة وفى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين نسفت قنبلة برجامن أبراج أجاكس وأصيب أخيل

بأضرار بالغة . ولم يكن فى مقدور هذين الطرادين الخفيفين أن يقفا فى ممركة أمام نيران بارجة المدو . فلما أحس هاروود أن ذخيرته تسكاد أن تنتهى قرر الترقف عن المقتال حتى يرخى الليل سدوله وتناح له فرص أحسن لكى يستخدم مدافمه الخفيفة . وقد يجد فرصة لاستخدام الطوربيد . وانسحب هاروود تحت ستار من الدخان ولم يحاول المدو أن يطارده وظلت هذه المركة ساعة وعشرين دقيقة واتجهت الجراف شي سارة نحو مونتفيديو والطرادان البريطانيان فى إثرها على بعد دون أن يشتبكا ممها فى معركة عدا بعض طلقات متبادلة بين الفريقين . وقد دخلت الجراف شي ميناه مونتفيديو بعد منتصف الليل لإصلاح مافيها والتزود بالمؤنوانوال الجرحى ونقل رجالها إلى سفينة تجارية ألمانية وأبرقت إلى الفوهرر . ووقف الطرادان أجاكس وأخيل خارج الميناء وقد عقدا العزم على تدميرها إذا غامرت بالخروج من الجاكس وأخيل خارج الميناء وقد عقدا العزم على تدميرها إذا غامرت بالخروج من الميناء وفى خلال ذلك كان الطراد كبر لائد الذي كانت قد انتهت عملية اصلاحه فى جزر نولكلاند قد أسرع ليحل عل أبكسيتر الذى توقف عن العمل وبوسول طلواد الجديد تمادل الموقف الذي كان موضم الشك .

وأرسل الربان لأنجسدورف فى السادس عشرمن ديسمبر إلى الأميرالية الألمانية بأن النجاة مستحيلة وتساءل إذا كانت التعليات تقضى بأن يقوم بإغراق الطراد فى مسب نهر لا بلاتا على قلة غوره أو ترى أن يقدم نفسه أسيراً.

وعقد الفوهرر اجتماعا تحت رآسته وقد حضره الاميرال ريدر والجنرال يودل وتقرر أن يرد عليه بهذه العبارة «حاول بسائر الطرق أن نمد فترة بقائك في المياه المحايدة وحاول أن تشق طريقك نحو بيونيس ابرس إذا تيسر كك . لا أسرف أوروغواى حاول تدمير البارجة عاما إذا تقرر إغراقها ونقلت البارجة غراف شبى أكثر من سبمائة من بحارتها مع أمتمتهم وزادهم إلى الباخرة الالمانية الراسية في الميناء وبعد قليل علم الاميرال هاروود أنها أخذت تفك مماسيها . وفي الساعة السادسة والربع شوهدت على مرأى من ألوف النظارة وهي تفادر الميناء و تتجه في بطء إلى البحرحيث تفظرها الطرادات البريطانية .

وفي الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والخمسين والشمس مؤذنة بالغروب. أعلنت

الطائرة العاملة من أجاكس أن جراف شبى قد نسفت نفسها . وقد المهارت أعساب لانجسدورف لخسارة باخرته فانتحر بعد يومين .

وهكذا انتهت المرحلة الاولى من مراحل تهديد التجارة البريطانية في الحيطات بواسطة المنيرات وقبل ربيع سنة ١٩٤٠ لم تظهر أية سفينة مغيرة أخرى حين ابتدأ الالمان حملة جديدة واستخدموا البواخرالة جارية المتنكرة وكان في مقدورها أن تتجنب اكتشاف أمرها بسهولة إلا أن القدمير لم يكن يحتاج ذلك الجهد الذي يحتاجه تدمير بارجة جيب المانية .

## الجبهة الفرنسية

آنجهت القوة البربطانية نحو فرنسا عندما بدأت الحرب وماكدنا نصل إلى منتصف شهر أكتوبر حتى كانت أربع فرق بريطانية من الحترفين قد احتلت مواقعها على الجبهة الفرنسية البلجيكية ، ولم يحل شهر مارسي سنة ١٩٤٠ حتى كانت ست فرق أخرى قد انضمت إلى هذه الفرق . فأصبح مجموعها عشر فرق وقد انتظمت جبهتنا بازدياد قواتنا ، ولكننا لم نكن على اتصال بالعدو في أي مركز من المواكز .

فلما وسات الحملة البريطانية إلى مواقعها ، وجدت الخنادق معدة للدبابات على طول الخط ، وعلى أبعاد حوالى ألف ياردة مواقع من الاسمدت تتيح إطلاق نيران من الخنادق بالمدافع الرشاشة والمضادة للدبابات ، وكانت الاسلاك الشائكة مقامة في نطاق متصل ، وكانت مهمة جنودنا في فصلى الخريف والشتاء متجهة إلى تحسين مواقع الدفاع التي أقامها الفرنسيون وتنظيمها على صورة من خط سيجفريد .

وكان العمل يسير بخطى واسدة على الرغم من الجليد المتراكم وقد ظهر من الصور الجوية التى أخذت أن الالمان كانوا يقومون بتوسيع خط سيجفريد بالبجاء الشمال عبر الموزيل، وعلى الرغم من المزابا التى يفيد بها الألمان لقرب المواد الأولية وتيسير العمل، فقد كان عملنا يسير بنفس السرعة التى يسيرون بها، وأقيمت المنشآت اللازمة لإقامة قاعدة كبيرة كاتم تحسين الطرق، ومدت سكك حديدية واسمة طولها مائة ميل، وتم إنشاء وتحسين ما يقرب من خسين مطاراً جديدا وقاعدة صفيرة وقد جمت خلف جبهتنا مقادير كبيرة من المدات والمتاد على طول طرق مواصلاتنا، وأعدت المئونة الكافية لمشرة أيام بين السين والسوم وسبمة أيام إضافية أخرى إلى الشمال من السوم ، مما كان له أثر كبير في انقاذ جيشنا بعد أن اخترق الالمان الجبهة ، وكانت فترة الهدوء فرصة سامحة لاستخدام المواني الواقمة إلى الشمال من المواني على التوالى حتى أمكننا في النهاية أن نستخدم نحو ثلاثة عشر ميناء من المواني الفرنسية ،

كانت الروح الحاسية في الجيش الفرنسي والشعب سنة ١٩١٤ تلك الروح التي اشتملت في فغوس الآباء والأبناء منذ سنة ١٨٧٠ روحاً هجومية شديدة . وكانوا يمتقدون أن الدولة الأقل عدداً في مقدورها أن تواجه الغزو إذا قامت بهجوم مضاد في كل نقطة استرانيجية وتكتيكية . واكن فرنسا اليوم كانت غير فرنسا التي قامت في أغسطس سنة ١٩١٤ "تهاجم عدوها القديم . وكانت روح الثأر قد انطفأ لهيبها بالنصر الذي أحرزته . وكان القادة الذين حققوه قد فارقوا الحياة منذ زمين. بميد . وكان الشعب الفرنسي قد أدرك ممركة راح ضحيتها نحو مايون ونصف من خيرة رجاله . وكانت الأعمال الهنجومية عند الفرنسيين مقترنة بفكرة الفشل الأول. الذي أصاب هجومهم سنة ١٩١٤ والغشل الثانى الذي أصاب الجنرال نيفيل سنة ١٩١٧ وما قاسوا من الآلام الطويلة في هجوى السوم وباشنديل . وقد وقع في روعهم أن قوة النار الضاربة للأُسلحة الحديثة تـكون مدمرة للمهاجم · ولم يكن في فرنسا ولافي بريطانيا فهم واتمى للحقيقة الجديدة . وهي أن السيارات المدرعة تستطيع أن تقف أمام نيران المدفعية وتتقدم مائة ميل في اليوم • ولم يلق الكتاب. القيم الذي صدر في هذا الموضوع باسم رجل يسمى القومندان ديجول أي اهتمام . وكانت سلطة المريشال الدجوز بيتان في مجلس الحرب الأعلى قد طفت على الفكر العسكرى الفرنسي • وسدت الطريق أمام سائر الأفكار الحديثة . ولم تشجع على قبول أية فكرة من الأسلحة الحديثة .

وقد طرقت أسماعنا بمد الحرب حملات ضد سياسة خط ماجينو ولاشك أن هذه السياسة قد أوجدت عقلية دفاعية لدى الفرنسبين ومن التدابير الوقائية السديدة للدفاع عن حدود تمتد إلى مئات الأميال أن يشاد أكبر عدد من السدود والحمون .

وكان من المكن إذا استخدم خط ماجينو استخداماً حسنا في خطة فرنسا . الحربية أن يؤدي خدمة عظيمة لفرنسا .

وإذا نظرنا بمين الاعتبار إلى أنه يكون ساسلة طويلة من نقط الاندفاع ذات الأثر البالغ وكذلك الجيوب ويقف حاجزاً لأماكن شاسمة من الجبهة ليترك مجالا لإعداد القوات الاحتياطية والناورات الواسمة وإذا نظرنا كذلك إلى عدم التمادل

فى عدد السكان بين فرنسا وألمانيا استطمنا أن نقرر أن إقامة خط ماجينوكان عملا فى منتهى الحكمة والسداد . ولملنا لانمدو الحقيقة إذا قلنا إن هذا الخطر لم يمد على مهر الموز بصورة صحيحة . ولو امتد على طول هذا النهر لكان حصنا واقية ييستر لفرنسا تقوية جيشها الهجوى . ولكن المريشال ببتان عارض هذا الامتداد ورأى ووافقه مجلس الحرب الأعلى على رأبه أن الأردين لا يمكن أن تسكون ميدانا للهجوم الطبيعة أرضها .

ولما زرت ميتز سنة ١٩٣٧ شرح لى الجنرال جيرو الاعتبارات الهجومية لخط ماجينو ولسكن آراءه لم تنفذ ومن ثم كان خط ماجينو سببا في حجز عدد كبير من الجنود النظاميين المدربين والفنيين ، كما أنه خلق نوعا من المهدئة في نظام الستراتيجية المسكرية والوعى القوى .

وقد اعتبرت السلاح الجوى سلاحا قوياً في سائر العمليات الحربية وإذا نظرنا إلى النقص النسبي في إعداد الطائرات لدى الفريقين في ذلك الوقت . عرفنا أن تأثيرها قد بولغ فيه كثيراً ، وقد اعتبر بجرد عامل في عرفلة تجمع الجيوش السكبيرة وطرق مواصلاتها عند الشروع في الهجوم ، وعلى الرغم من أن إعداد الطائرات الألمانية في ذلك الحين كاعداد طائرات الحلفاء لم يكن كافيا للقيام عثل هذا العمل فإن الفيادة العليا الفرنسية قد أيقنت بأن فترة العميثة خطيرة للفاية لما ينقظر من تدمير مراكز السكك الحديدية بسبب الفارات ،

وقد دلت الظروف في السنوات الأخيرة على صحة الآراء التي أعرب عنها قادة السلاح الجوى حين أصبحت القوة الحربية عشرة اضماف أو عشرين ضمفا مما كانت عليه عند بدء الحرب.

\*\*

من النكات التى تدور على الأاسنة فى بريطانيا أن وزارة الحربية تستمد اليوم للحرب الماضية . وقد تصبح هذه النكتة على بمض الوزارات وبمض البلاد . الكنما كانت صدادقة عماماً بالنسبة للجيش الفرنسى وكنت أرى ميزة عظمى للإجراءات الدفاعية إذا نفذت تنفيذاً عملياً . ولم أكن مسئولا ولم تتوافر لدى

المملومات الكافيسة لأضع في حسباني فكرة دقيقة جديدة عن كل حال ، وكنت أدرك أن مذابح الحرب الماضية قد خلفت في نفوس الفرنسيين أثراً بالنا ، وقد وجد الألمان فرصة سانحة لبناء خط سيجفريد . وقد كان من الخطر أن نلقي بالبقية الباقية من الشبيبة الفرنسية في أثون من النار والأسمنت المسلح لكي تقتحم هذا الحسن وكانت وجهة نظري في هذه الحرب العالمية الثانية لا تختلف من الوجهة العامة من حيث الدفاع وكنت أعتقد أن السلاح المكافح للدبابات ومدافع الميدان في مقدورها إذا وزعت بطريقة سديدة وتوفر لها المقاد أن تشل حركة أية دبابات أو تحطمها تحطيا ، إلا إذا كان الظلام مخيا والضباب منتشراً سواء أكان حقيقياً أو صناعها .

ولا تتكرر المشاكل على حلمًا فيا تفرضه القدرة الإلهية على عبيدها وإذا تحكررت فإن ما بينها من المفارقات تحول دون تمميم الحسكم عليها . وإذا لم يكن المقل البشرى موجها بمبقرية استثنائية فإنه لايستطيع أن يقف أمام الحقائن المقدرة التي عاش تحت أعبائها ، وقد رأينا هنار بعد ثمانية أشهر من التبلد من الجانبين ببدأ هجوماً عنيفاً شاملا تتقدمه حشود كبيرة من السيارات ذات الفولاذ الذى لا تؤثر فيه المدافع لمتانبته فتحطم سائر المقاومات الدفاعية وتجمل من المدفعية لأول مرة في تاريخها منذ اخترع البارود سلاحا عاجزاً وقد قدر لنا أن فرى أن ازدياد القوة النارية ، قد قلل من عدد الضحايا فجمل في الإمكان الاحتفاظ بالأرض اللازمة بأقل عدد من الجنود ممن عدد المنصر الإنساني عن الحدف .

وعلى أية حال لم يكن فى مقدور الفرنسيين أن يقوموا بأى هجوم قبل انتهاء الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر . ولكن قوة المقاومة البولفدية كانت قد انتهت فى خلك الوقت وفى منتصف شهر أكتوبركان الالمان قد حشدوا سبمين فرقة فى الجبهة المتربية ومن ثم لم يكن للقفوق العددى الفرنسي أى أثر .

وإذا قام الفرنسيون بهجوم في جبهتهم الشرقية تمرت جبهتهم الشمالية وهي أكثر أهمية وأشد حبوية من الاولى . وحتى إذا أحرزوا نصرا في البداية فلن ينقضي شهر حتى يجدوا أنفسهم غير قادرين على المحافظة على الأماكن التي احتلوها .

أضعف تما كان متوقعا فان هذا الخط سيكون مقدمة طيبة للدخول إلى ألمانية والاشراف على منطقة الروهر الحيوية للانتاج الالماني الحربي .

ويةول رؤساء أركان الحرب « إن الخطة الفرنسية التي تدعى خطة « د » قائمة على أن البلجيسكيين إذا استطاءوا الاحتفاظ بحوض نهر الموز فان على الجيوش الفرنسية والبريطانية أن تمجل باحتلال خط جيفيت - نامور وتممل القوات البريطانية في الناحية اليسرى .

وليس من المعقول تنفيذ هذه الخطة ما لم بكن البلجيكيون قد اشتركوا في وضعها في وقت كاف قبل بدء الزحف الالماني وإذا لم يتفير موقف باجيكا الحالى وتوضع الخطط اللازمة لاحتلال خط جيفيت – نامور الذي يسمى أحياناً بخط الموز – انتوبرب في وقت مبكر · فاننا ثرى بصفة قاطعة أن علينا أن نواجه الزحف الالماني في مواقع نعدها في وقت مبكر على الحدود الفرنسية نفسها » ·

وفى السايع عشر من نوفهر اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى وقد اسطحب المستر تشمهر لين معه اللورد هاليفا كس واللورد شاتفيلا والسير كنجزلى وود . واتخذ القرار على المسورة الآلية : « الله هية القصوى التي نعلقها على بقاء الألمان في أقمى نقطة إلى الشرق ، ليتحتم بذل كل محاولة للمحافظة على خط الموز — انتوبرب إذا تعرضت بلجيكا للغزو الألماني » وقد تمسك المستر تشمير لين والمسيو دلادبيه في هذا الاجهاع بأهمية هذا القرار ومن ثم أصبح لهذا القرار التأثير على العمليات الحربية . وهكذا أمضينا فصل الشتاء وأخذنا ننتظر الربيع . وفي خلال الأشهر الستة التي انقضت بين هذا القرار وبين المكارثة الألمانية لم تتخذ أية قرارات ذات أهمية استراتيجية من أركان الحرب البريطانيين والفرنسيين .

\* \* \*

وأمضت الحلة البريطانية الربيع والشتاء وهي تمد مواقعها وتقوى خطوطها استمداداً لحرب هجومية أو دفاعية . وقد اشترك الجميع فهذا الإعداد من أكبرضابط إلى أصغر جندى . وكان المظهر العظيم الذي ظهرت به الحلة راجعاً إلى حسن استغلال الفرص في الشتاء وكان الجيش البريطاني في نهاية مرحلة بوادرا لحرب أعظم مما كان عليه

اذ سية مرضون بصفة خاصة للهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الالماني بجتمعا من الشمال وهو هذا هو الرد على سؤال كثيراً ما تردد على الاذهان وهو هلاذا ظلاتم ساكنين حتى تم ندمير بولندا؟ » لقد تقرر الأمر في هذه المركة منذ سنوات وكانت هناك فرصة طيبة للنصر سنة ١٩٣٨ و وتشيكو سلوقا كيا قائمة وفي سنة ١٩٣٦ لم يكن هناك شك في مقاومة فعالة وكان في استطاعة عصبة الأمم سنة ١٩٣٣ . أن تخضع الالمان دون حاجة إلى سفك الدماء . و نحن لا نستطيع أن ناوم الجنرال جملان وحده لأنه في سنة ١٩٣٩ لم يجازف بالحد من هذه الحال التي ازداد خطرها منذ الأزمات السابقة التي تراجمت أمامها الحكومة ان البريطانية والفرنسية .

ما عسى أن تسكون احتمالات الهنجوم العام الذى يشنه الألمان على فرنسا؟ هناك ثلاثة طرق . الأول: أن يقوم الهنجوم من جهة سويسرا حول الجناح الجنوبي لخط ماجينو ولكن عقبات كثيرة جغرافية وستراتيجية تحول دون ذلك . والثانى أن تنزى فرنسا من الحدود المشتركة بين البلاين . ولم يكن هذا متوقعا فإن الجيش الألمانى لا يملك المعدات والأسلحة اللازمة لاختراق خط ماجينو والثالث غزو فرنسا عن طريق بلجيكا وهولندا . وهجوم مثل هذا يمكن أن يتجنب خط ماجينو ويجنب التيادة الألمانية الحسائر المتوقعة من هجوم مجابه على تحصينات منيعة موطدة الأركان . ولم يكن في مقدورنا أن نصد هجوما خاطفا على الأراضي المنخفضة وترده عن هولندا . وإن كان من سالح الحلفاء وقفه إذا أمكن عن بلجيكا ، وكان أمام الحلفاء خطان وإذا سمحت بلجيكا بأن يتقدموا نحوها بناء على خطة سرية .

الخط الأول هو ما يدعى بخط « الشلات » ولا يبعد كثيراً عن الحدود الفرنسية وليس في الوصول إليه مفامرة · ونستطيع الاحتفاظ به « كبهة مخيلة » على أسوأ احمال أما في أحسن الإحمالات فاننا نستطيع أن نشيده ونبنيه وفق ما تدعو الحال ·

أما الخط الثانى فأنه أكثر إغراء فهو يسير مع بهر الموز من جيفيت ودينانت ونامور ولوفين إلى انتوبرب. وقد يتوقف الجناح الأيمن للغزو الألمانى إذا أمكنت السيطرة على هذا الخطر في معارك عنيفة. وإذا تبت بعد المعركة أن الجيوش الالمانية

عند بدايتها . كماكان أكبر عدداً وعدة . ولكن كانت هناك ثفرة في نظامنا الذي سبق الحرب وهي أن الحملة البريطانية في فرنسا لم يكن لديها فرقة مدرعة . فبريطانيا أم الدبابات بسائر الواعها . قصرت في تقدم هذا السلاح في الفترة مابين الحربين وهو السلاح الذي كان له أكبر شأن في ميادين الفتال . ولم يكن في حوزتنا بعد مرور ثمانية أشهر على إعلان الحرب ، مع جيشنا الصغير والممتاز رغم صغره في الساعة الحرجة إلا كتيبة الدبابات التي تشمل سبع عشرة دبابة خفيفة ومائة دبابة مشاة يحمل ثلاث وعشرون منها المدفع هيار رطلين .

وتسكتنى الباقية بحمل المدافع الرشاشة . وكان هناك سبعة أفواج من الخيالة والفرسان المجهزة بالمدافع المنقولة والدبابات الخفيفة . وهي في طريق إعدادها في صورة لواءين مدرمين .

ولم تكن الأمور على الجبهة الفرنسية أحسن منها عندنا . فنى الجيش القائم على أسس التجنيد القومى ، يكون لآراء الشعب أثرها البالغ . لاسيما إذا كان الجيش مقيما في أرض الوطن . وكانت المسلة بينه وبين أفراد الشعب وثيقة العرا . ولا نستطيع أن نقول إن فرنسا في سنة ١٩٣٩ - ١٩٤٠ واجهت الحرب بثقة أو بروح معنوية رفيعة . وكان ما يحيط السياسة الداخلية من قلق وريب في الفترة المتصرمة قد خلق حالة من الفرقة والسخط . فثمة عناصر ذات أهمية اتجهت إلى الفاشية كرد فعل للشيوعية المتفشية وكانت هذه العناصر تصفى إلى دعاية جوبلز الماهرة . وتحفظها وتنشرها بمنختلف الطرق من همسات وشائعات ، وهكذا كانت الشيوعية والفاشية كل منهما يقوم بدوره في التأثير على الجيش ، وقد أناحت أشهر الانتظار الطويلة في الشتاء الفرصة لنشر هذه السموم .

وثمة عوامل كثيرة تشترك فى رفع بناء القوة المعنوية فى أى جيس من الجيوش. وأهم هذه العوامل أن يستخدم الناس بسورة كاملة فى أعمال نافعة . والبطالة تربة صالحة خطرة . وكانت فى الشتاء أعمال كثيرة تحقاج إلى عناية ، وكان التدريب يحتاج إلى اهمام والوسائل الدفاعية لم تسكن بحالة مرضية ، حتى خط ماجينو نفسه كان فى حاجة إلى بعض أعمال الميدان الإصلاحية لأن الكفاية الجسمانية تحتاج إلى انتدريب ،

وكان كل من يزور الجبهة الفرنسية تمتريه الدهشة لذلك الهدوء المسيطر عليها والصورة السيئة للممل الذي يجرى مها وفقدان النشاط بكافة أنواعه بين الفريقين وكان عجيباً خلو الطرق من وراء الخطوط بالمقارنة بالحركة الدائمة التي تمتد أميالا وراء القطاع البريطاني و

وما من شك فى أن كفاية الجيش الفرنسى قد تأخرت خلال فصل الشتاء ولو قاتل فى الخريف المنصرم لكان قتاله أعظم منه فى الربيع وقد قضى سريماً على هذا الجيش بالدمار أمام القوات الألمانية المكتسحة الخماطفة ولم ترتفع دوح الجندى الفرنسى وماله من كفاية إلى الظهور إلا فى المراحل الأخيرة من تلك الحلة القصيرة حين أصبح فى حاجة ملحة المدفاع عن أرض بلاده ضد عدوه المعروف ولكن كان الوقت قد فات .

وقد تأكد ماكان يساور نفسي من المخاوف بالنسبة المجبهة الفربية فقد صدرت الأوامر إلى ضابط من أركان حرب الجيش الألماني من الفرقة الجوية السابمة بأن يحمل وتائني هامة إلى مقر القيادة المامة في كولون وقد فاته القطار فقرر السفر بالطائرة . وأخطأت طائرته عند خط الحدود الفاصل فنزل اضطراراً في الأرض الباجيكية فاعتقلته القوات الباجيكية واستولت على أوراقه التي حاول عبثاً أن يبددها . وقد اشتملت هذه الوثائق على الخطة الكاملة لغزو بلجيكا وهولندا وفرنسا وهي الخطة التي وضعها هتلر . وقد أطلق سراح « الميجور » الألماني ليمود إلى رؤسائه ويوضيح لمن ، وقد أطلق سراح « الميجور » الألماني ليمود إلى رؤسائه ويوضيح لمم ماكان ، وقد أطلق سراح « الميجور » الألماني ليمود إلى رؤسائه ويوضيح من كان ، وقد ألماني تفاصيل الحال في وقتها . ولم أكد أصدق أن البلجيكيين مناك هذه الخطة قد وضعت للخداع وانتضليل ، وهذا الاعتقاد خاطي أذ لم يكن هناك ما يدعو الألمان لايهام البلجيكيين بخطة تجملهم في عام الأهبة مع الجيوش الفرنسية والبريطانية وقد أيقنت بوقوع هذا الغزو ،

وطلبنا إلى البجيكيين أن يتماونوا ممنا في هذا الأمر ولكن ملك باجيكا وقادة جيشه فضاوا الانتظار فربما حدث ما ينير الأمور ويحولها إلى مصلحتهم . وعلى الرغم من الوثائق التي ضبطت مع « الميجور » الألماني . فإن قيادة الحلفاء أو الدول المهددة

لم تقم بأى عمل ، أما هتلر بمد أن تأكد من مصادرة الوثائق وهي في الحقيقة وأنائق المنزو كاملة ، فقد استدعى جورنج وأمره بإعداد خطة جديدة بمد أن أنبه وغضب عليه غضباً شديداً .

ولو كانت السياسة البريطانية والفرنسية في السنوات الحمس السابقة للحرب قد صممت على المحافظة على قداسة المحاهدات وتمسكت بقرارات عصبة الأم . لوقفت بلجيكا إلى جانب حلفائها الأقدمين وسمحت بإقامة جبهة مشتركة معهم . ولو تم ذلك لحكان حصناً قوياً على طول الخطوط البلجيكية المعدة إلى البحر ضد حركة الالتفاف الخطرة التي كادت تطبيح بنا سنة ١٩٤٤ والتي أطاحت بفرنسا سنة ١٩٤٠ وما كانت بلجيكا ترى مصراً كالذي رأنه على أسوأ الاحتمالات .

و نعن إذا استمرضنا الأمر ونظرنا إلى انزواء الولايات المتحدة والحاح المستر ما كدونالد في حملة نزعه سلاح فرنسا وما لاقيناه من الاذلال والفكسة من تعدد حوادث خرق الألمان بنود الماهدة في منطقة الراين وتسليمنا بالاستحواز على النمسا وميثاقنا في ميونخ وقبولنا احتلال الألمان براج . فاننا لا نجد لأى شخص من المسئولين في بريطانيا وفرنسا في تلك الأيام مبرراً قاوم بلجيكا. نقد فضل البلجيكيون أن يتبعوا سياسة الحياد في وقت سيطرت عليه سياسة التردد والخذلان وتعلقوا بالأمل الواهن في قدرتهم على أن يقفوا في وجه الألمان الغزاة أمام حدودهم الحسينة وتني تصل إلى نجدتهم الجيوش البريطانية والفرنسية .

## اسكاندينافيا \_ فنلندا

إن لشبه الجزيرة المتدة إلى ألف ميل من مدخل بحر البلطيق إلى الدائرة القطبية أهمية استراتجية ذات أثر كبير . وتمتد جبال النرويج إلى المحيط في امتداد من الجارجية وبين هذه الجزر بمر من الياه الإقليمية ييسر لألمسانيا الانصال بالبحار الخارجية بما يعرض حصارنا البحرى لخطر كبير . وكانت تمتمد سناعة ألمانيا الحربية بصورة رئيسية على ما تستورده من مسحوق الحديد السويدي الذي يصل إلى ألمانيا أيام العميف من ميناء لوليا السويدي في رأس خليج بوتنيا . وفي الشتاء عند ما تتجمد مياه الخليج من نارفيك على الساحل الشهالي الغربي من الغرويج . والاحتفاظ بخرمة هذه الخلجان معناه السهاح بدوام هذا الاتجار تحت ستار الحياد وتحدى تفوقنا البحرى وقد كانت هذه الميزة مثار قلق عند الأميرالية ومن ثم فقد رأيت أن أثير هذا الوضوع في اجتماع وزارة الحرب في أول فرسة تتاح لي .

وقد استقبلت هذه القضية التي أثرتها استقبالا طيباً في أول الأمر، وأحس سائر الزملاء بخطورة الأمر، ولكن احترام حيادالدول الصغيرة كان مبدأ نتمسك به جيماً . وقدمت في سبتمبر بناء على طلب زملائي مذكرة عن الوضوع اشتملت على الدراسة الدقيقة التي قامت بها الأميرالية . وشفعتها بأرقام عن حولة البواحر المحايدة التي ظما مسلة بهذا الموضوع ، وقد رأيت موافقة عامة من الزملاء على الحاجة إلى العمل ولكني لم أجد موافقة على القيام بالعمل ، وكانت الحجج التي قدمتها وزارة الخارجية قوية ولما قيمتها فلم أستطع أن أقاومها . ومع ذلك فقد استمر نضالي في هذا الشأن ولها قيمتها فلم يتخذ القرار الذي طلبت اتخاذ في سبتمبر سنة ١٩٣٩ إلا في أبريل سنة ١٩٣٠ الا في أبريل سنة ١٩٣٩ اله في أبريل سنة ١٩٤٠ اله في أبريل

وكانت تتجه أنظار الألمان الألمان كما عرفنا إلى نفس الانجاه . وقدم الأمير ال ديدر وأيس أركان البحرية الألمانية في الثالث من أكتوبر اقتراحاً إلى هتلر عنوانه «كسب القواعد في النرويج » وطلب فيه « بان يمرف الفو هرر رأى أركان حرب

البحرية فى مد قواعد العمليات البحرية إلى الشهال . والتأكد فيا إذا كان فى الإمكان كسب قواعد فى النرويج تحت ضغط مشترك من روسيا وألمانيا لتحسين الأوضاع العملية والاستراتيجية » وقدم هدد من المذكرات إلى الفو هرر فى الماشر من أكتوبر ويقول فى هذه المذكرات أبديت بصورة مؤكدة ما ينالنا من اضرار إذا استولى البريطانيون على النرويج فهذا الاستيلاء سيجعلهم متحكمين فى مداخل بحر البلطيق ومن ثم يستطيون الالتفاف حول منطقة عملياتنا البحرية وحول قواعد غاراتنا الجوية على بريطانيا وإنهاء ضغطنا على السويد وقد أكدت المزايا التي تحصل عليها باحتلال ساحل النرويج فهو يحفظ انا منفذاً إلى شمال الأطلنطى ويمنع بريطانيا على من وضع سد من الألفام كما فعلت سنة ١٩١٧ - ١٩١٨ » .

وقد زكى هذا الرأى روزنبرج خبير الحزب النازى فى الشئون الخارجية والذى يقوم بإدارة مكتب للشط الدعائى فى البلاد الأجنبية ، وكان يحلم ه بدعوة سكندينافيا إلى فكرة تقضى بضم المجموعة النوردية التى تشمل شعوب الشمال تحت زعامة ألمانيا مصفة طبيعية .

وكان في بداية سنة ١٩٣٩ قد وجد في الحزب الوطبي المتطرف في النرويج الذي يتزهمه شخص يدى فيدكون كويز لنج أحد وزراء الحربية السابقين ، أداة خيل له صلاحيتها ، وقد اتصل بكويز لنج ، فتم ارتباط حزبه بخطط القيادة البحرية الالمانية عن طريق منظمة . روزنبرج والملحق البحرى الألماني في أوسلو ، ورحل كويز لنج ومساعده هكاين إلى برلين في الرابع عشر من شهر ديسمبر فذهب بهاريدر إلى هتار لبحث فكرة توجيه ضربة سياسية في البرويج ، ووصل كويزلنج ومعه خطة مفصلة ليعرضها على هتار ولكن هنار أعلن رفضه زيادة النزاماته عن سبيل التكتم وقال إنه يفضل أن تظل اسكمد ينافيا على الحياد . وعلى الرغم من ذلك أصدر في نفس اليوم أوامره إلى القيادة العالم بإعداد الحطة لعملية النرويج .

. . .

ولم نكن بالطبع ندرف شيئا من كل هذا.

وفى إبان ذلك تحولت شبه جزيرة اسكندينافيا إلى ميدان جديد للنضال . كان اله أكبر الأثر فى إثارة النفوس فى بريطانيا وفرنسا وكان له أثره القمال فى محادثاننا حول الدوج .

فقد أدت « مواثبق المساعدة المتبادلة » . التي عقدها ستالين مع استونيا ولانفيا وليتوانيا ، إلى استلال هذه البلاد وتدميرها وأسبح الجيش الأحمر والقوة الجوية السوفياتية يقفان سدا في طريق الدخول إلى الاتحاد السوفياتي من جهة الغرب أو بحر البلطيق . وبقيت الطريق من جهة فللندا .

وفي شهر أكتوبر سافر إلى موسكو المستر باسيكيني أحد الساسة الفنلنديين الذين وقموا مماهدة الصلح مع الاتحاد السوفياتي سنة ١٩٢١ . وكانت مطالب السوفيات كثيرة . أهما ضرورة دفع الحدود الفنلندية في كاريليا إلى الوراء مسافة بميدة حتى تسكون مدينة اننجراد بمنأى من نيران المدافع المادية وتسليم عدد من الجزر الفنلندية في خليج فنلندا إلى الاتحاد السوفياتي وتأجير ميناء فنلندا الوحيد الذي لاتنجمه مياهه في الحيط المتجمد الشمالي وهو ميناء بتسامو وتأجير ميناء هانفو الذي يقم في مدخل خليج فنلندا ليكون منها قاعدتان بحريتان جويتان الروس وكان مدخل خليج فنلندا ليكون منها قاعدتان بحريتان جويتان الروس وكان الفنلنديون مستعدين للتساهل في كل شيء ماعدا النقطة الاخيرة فإذا استولى الروس على مداخل الخليج من الجانبين هددت سلامة فنلنده القوية والاستراتيجية وفي الثاني عشر من نوفير انقطمت الفاوضات ، وأخذت الحسكومة الفنلندية تعبىء قواتها . وقد أعلن مولو توف إلغاء مماهدة عدم الاعتداء مع فنلندا في الثاني والمشرين من نوفير ولم يمض يومان حتى قام الروس بهجوم على فنلندا من ثماني جهات على طول حدودها التي ببلغ طولها الف ميل ، وقام السلاح الجوى السوفياتي بضرب طول حدودها التي ببلغ طولها الف ميل ، وقام السلاح الجوى السوفياتي بضرب

واشتد الهجوم الروسى بادىء الأمن على الحصون الدفاعية التى أقامها الفنلنديون فى كاريليا . وتمقد عشرين ميلا شمالا وجنوبا وفى منطقة تغطيها الفابات القائمة وسط الثلوج وقد أطلق على هذه التحصينات اسم خط ما رهايم نسبة إلى المريشال ما رهايم القائد الأعلى للجيش الفنلندى الذى أنقذ فنلنده من المبودية البلشفية سنة ١٩١٧

وقد عم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بصفة خاصة سخط شديد استنسكارا لهذا الهجوم الذى تقوم دولة كبيرة كالاتحاد السوفياتي ضد شعب متمدن حى دون أى استفزاز تلاه موجة من الدهشة والارتياح . حين مرت الاسابيع الأولى من القتال ولم تحرز فهما القوات السوفياتية أى نجاح .

وقد برهن الجيش الفنلندى الذى لا يتجاوز عدده مائتى ألف جندى عن بطولة نادرة . وقد قوبات الدبابات بمزيمة وجلاد واستعملت ضدها القنابل اليدوية التي سميت «كوكتيل مولوتوف » .

وهل الاتحاد السوفياتي قد ظن باديء الأمر أن زحفه سيكون أشبه بالنزهة منه بالقتال . إن الغارات الجوية التي وقعت على هلسنكي وغيرها من المدن وإن لم تسكن عنيفة ستوتم الرعب في قلوب الفنلنديين وعلى الرفم من تفوق القوات السوفياتية مهن ناحية المدد فقد كانت تنقصها المكفانة وحسن التدريب وكان من جراء الفارات الجوية والهيجوم الذي تمرضت له فنلندا أن هب الفلاندبون ضد المعتدين وقاتلوا يجلد وعزم ومهارة بالغة ، وقد دل هجوم الغزاة على أواسط فغلندا على دمار ماحق حل بالغزاة . فهذه النطقة تنكون من غابات من الصنوبر قائمة على أرض منبسطة تغطيها الثلوج وكان البرد شديدا ، وقد استعد الفدلنديون بالزحافات والملابس المدفئة بينها حرم الروس منها وأثبت الفنلنديون جدارات فائلة في الحرب. وقد در واأحسن تدريب على أعمال الاستطلاع وحرب النابات . وكان الروس يمتمدون بنير جدوى على تفوقهم من ناحية الدو والاسلحة الثقيلة وتراجمت القوات الفنلندية الامامية شيئًا فشيئًا إلى الوراء والروس يتبعونها بجنودهم وبعد أن توغل الروس حوالي ثلاثين ميلا هاجمهم الفنلنديون وقد توقفت سفوف الفزاة أمام الخطوط الدفاعية التي كان قد أقامها الفنلنديون في الفابات فالتقوا حول أجنحتها وتطموا مواصلاتها مم المؤخرة ومزقوها شر بمزق ، وأرغموها على النكوص ابعد أن علوها خسائر باهظة وفي نهاية شهر ديسمبر كانت الخطة التي وضمها الروس للزحف على فنلندا قد فشلت وحل مها الدمار .

ولم يكن هجومهم عل خط مانرهايم بأحسن حالا من هذا الهجوم فني أوائل شهر

ديسمبر قام الروس بهجوم استخدموا فيه نحو اثنتي عشرة فرقة . وقد واصلوا اندفاعهم المتتابع طوال الشهر . ولم تأت نهاية العام حتى كانت القوات السوفيانية قد منيت بغشل ذريع اقتنمت بعده بأنها في معركة مع خصم أشد مما كان يدور في حسبانها . وقررت أن تقوم بهجوم كبير شامل ولكن مثل هذا الهجوم يحتاج إعدادا واسع النطاق لذلك خفت وطأة القتال على الجبهة الفنلندية بعد انتهاء العام . وقد ظفر الفنلنديون بانتصار باهم على عدوهم القوى الشديد . وقد قوبل هذا الحادث العجيب بالرضا والاغتباط في سائر انحاء العالم مواء بين المحاربين والمحايدين . فقد كانت هذه المركمة دليلا قويا على المحاط قوة الجيش السوفياتي . وكان المكثيرون من البريطانيين يهنيء بعضهم بعضا . ولم نكن قد بالفنا في محارلة اقناع السوفيات بالانفهام إلى صفوفنا . وإن كانوا ظلوا يشيدون بقواتهم ويعلنون عن بعد نظرهم وقد استنتج المكثيرون أن الجيش الأحر أصابته في صميمه حركات التطهير . وقد قام الدليل واضحا على فساد نظام الحكم والمجتمع . ولم يقتصر هذا الرأى على البربطانيين وحدهم فلا شك أن هنار وقادته الهسكريين قد فكروا كثيرا في نقائج الحلة الفنلندية وقد لمب هذا النفسكير دوراً كبيراً في آراء الفوهور .

وقد اشتد السخط الذي شعر به الجميع ضد الحكومة السوفياتية امقد ميثاق ريبنتروب مولوتوف واشتملت نيرانه بعد هذا المدوان الوحشي . وقد اقترن بالاحتقار والزراية لمجز القوات السوفياتية والجماسة للفنلندبين الشجعان . وعلى الرغم من اشتباكنا في حرب عظمى فقد كانت لنا رغبة شديدة في مساعدة الفنلندبين بتزويده بالطائرات والمواد الحربية الثمينة والمتطوعين من بريطانيا والولايات المتحدة وحتى فرنسا ولم يكن هناك غير طريق واحد لارسال المدات والمتطوعين إلى فنلندا . وكان ميناء نارفيك النرويجي المصدر لبزادة الحديد والذي يتخذ عن طربق السكة الحديدية عبر الجبال بمناجم الحديد السويدية مركزاً له أهميته الاستراتيجية . وكان استخدامه قاعدة لتموين الجيوش الفنلندية له أثره على حياد السويد والنرويج وكانا ينشدان خشية المانيا وروسيا البقاء خارج نطاق الحرب التي تحيط بهما من كل جانب وقد تشملهما في أية لحظة . وخيل لهما أن الحياد هو الطريق الوحيد لانجاة وإذا كانت

الحكومة البريطانية مترددة فى القيام بأى عمل يمد خرقا لحياد المياه الإفليمية النره يجية بزرع الألفام فى مداخل هذه المياه لحرمان الألمان من استخدامها ، فقد قامت بناء على طاطفة شريفة لا تتصل اتصالا مباشرا بنضالنا الحربى لنطاب إلى السويد والنرويج السماح بجرور الجنود والمؤن إلى فنلندا .

وكنت أعطف عطفا شديداً على الفنلنديين . وأؤبد كل انتراح يدءو إلى مساعدتهم فقد رحبت بهذه الخطوة كوسيلة لتحقيق الحدف الاستراتيجي المقصود بقطع شحنات برادة الحديد الحيوية عن ألمانيا فإذا أصبحت الرفيك بأية حال من الأحوال فاعدة للحلفاء ، يمونون منها الفنلنديين فسيسهل علينا بلاشك منع البواخر الألمانية من حمل الحديد من الميناء والرور به من الخلجان إلى ألمانيا . وإذا كنا سنحقمل احتجاجات النرويجيين والسويديين من السبب من الأسباب فإن الأعمال الكبرى ستضيع إلى جانب الإجراءات الصفيرة التي أثارت هذه الاحتجاجات ، ولهذا أعدت في السادس عشر من ديسمبر محاولاتي السابقة للحصول على موافقة الوزراء على عمل بسيط لا تهرق فيه الدماء ويقضي بوضع الألفام في خلجان النرويج .

ودرست وزارة الحرب مذكرتى في الثانى والعشرين من ديسمبر . ودافت عن فكرتى في بكل ما أستطيع من قوة ولسكننى لم أسل إلى قرار بالعمل . وتقرر ارسال احتجاجات بالطرق الدبلوماسية إلى النرويج لاساءة استعال مياهها الإقليمية . وكلف رؤساء أركان الحرب بدراسة النتائج العسكرية التى تنشأ عن أية الترامات على الأرض الأسكند نافية وطلب إلى رؤساء أركان الحرب أن يعدوا خطة لإنزال قوة فى نارفيك لمساعدة فنلندا والرد على احتمال قيام الألمان باحتمال جنوب النرويج » ولسكن لم يكن من المكن إسدار أواءر تنفيذية إلى الاميرالية وكنت قد وزعت على زملائى مذكرة في الحادى والعشرين من شهر ديسمبر لخصت فيها تقادير الخابرات التي ببدو منها احتمال وجود مشروع رومى لنزو النرويج . وقد قيل إن الروس حشدوا ثلاث فرق في مورمانسك متهيئة لحلة عن طريق البحر وأنهيت المكلام بأن هذا المسرح قد يصبح في القريب مركز العمليات عسكرية » وقد تبين صدق ما أقول . ولمكن العمليات الحربية جاءت من ناحية أخرى .

ومماكان يشغلني وجوب الاستيلاء على «التمارك» وهي القطمة البحرية المساعدة لجران شي ولاسيان هذه الباخرة كانت سجنا عائماً على سطح البحر لبحارة بواخرنا التجارية التي أغرفتها جراف شي وقد علمنا من بحارتنا الذين أطلق سراحهم في منتفديو طبقاً للقانون الدولي أن هناك بحو ثلاثمائة بحار بريطاني من بحارة السفن التجارية كانوا على ظهر النمارك وقد استطاعت هذه الباخرة أن تختفي في جنوب الأطلنطي شهرين كاملين ولما تأكد ربانها بأن البحث عنها قد أهمل حاول المودة إلى ألمانيا وقد كان الحظ مساعداً لها في المودة وقد شاهدت إحدى طائراتنا المباخرة في مياه الدويج في الرابع عشر من شهر فبرابر

وقد جاء فى بلاغ صدر من الأميراليه ه أن الأوار قد صدرت لعدد من القطع البحرية لتتحرك نحوها » وتقدمت مجرعة من المدمرات بقيادة الربان فيليب فيان على ظهر مدمرته طربق الباخرة الألمانية ولم تسرع باطلاق النار عليها ، فالتجأت الباخرة إلى خليج جوسينج . وهو ممر ضيق طوله ميل ونصف ميل على التقريب ، وتحوطه الجبال النلجية من كل مكان وصدر الأور إلى مدمرتين بريطانيتين بتفتيش الباخرة ولسكن زورقين مسلحين أباغاها أن الباخرة ليست مسلحة وأنها فتشت ف اليوم السابق وصرح لها بأن تعود إلى ألمانيا عن طرق المياه النرويجية ومن ثم السحبت المدمرتان الديطانيتان المسحبت المدمرتان الديطانيتان المسحبت المدمرتان الديطانية ومن ثم

فلما بلغت هذه المعلومات إلى الأميرالية تدخات في الحال وأصدرت الأوامر بعد موافقة وزبر الخارجية موافقة وزبر الخارجية والقيد الخليج ونفذ الربان فيان الأمر ودخل بمدمرته هو كوذاك الى الخليج في المساء تقديم الأضواء السكاشفة . ثم صمدت إلى الزورق النرويجي المسلح « كجيل » وطلب إلى قائده أن يسوق إليه « التمارك » تحت حراسة بحرية مشتركة نحو ميناء « يبرجن » للتحقيق كما يقضي القانون الدولي فماد الضابط الدويجي يؤكد أن الهاخرة الألمانية فتشت مرتبن وانها ليست مسلحة وليس على سطحها أسرى من البربطانيين وقال « فيان » إنه سيصمد إلى ظهر الباخرة الألمانية وطلب من الضابط الدويجي أن يصحبه فرفض .

وفى أتناء ذلك حاولت النمارك أن تتحرك وتصطدم بالمدمرة «كوزاك» لقدموها

ولكنها لم تفلح وصعد إلى ظهرها فربق من بحارة المدمرة بعد أن ربطوها إلى مدمرتهم وقاءت معركة بالسلاح الأبيض قتل فيها أدبعة من الألمان وجرح خسة وفر فريق إلى البر واستسلم البافون ثم بدأ البحث عن الأسرى البريطانيين فمشر عليهم وهم مثات وكانت أفواههم مكمة وقد أحكم وثاقهم وربطوا معاً ثم زج بهم في المستودعات وبعضهم وضع في مخزن كان يستعمل للبترول وارتفع الحتاف مردداً لا لقد قدم الأسطول » وفتحت الأبواب وخرج الأسرى إلى ظهر الباخرة وقد تبين أن « التمارك » كانت تحمل مدفعين سفيرين وأربعة مدافع رشاشة ، ولم يقم النرويجيون بتفتيشها وان كانوا قد سعدوا على ظهرها ، وظل الزورقان النرويجيان برقبان الديل عن كثب طوال الوقت وعند انتصاف الليل غادر فيان الخليج النرويجي وأبحر نحو قاعدته ،

وكنت مع الاميرال باوند نجلس فى غرفة العمليات الحربية بالاميرالية والقلق يساور نفوسنا . وقد الحجت على وزارة الخارجية فى هذا وأنا أدرك خطورة الاجراءات التي نقوم بها ، ولسكن همنا الأولكان العثور على الأسرى البريطانيين الذين كانوا فى الباخرة وقد أفعمت قلوبنا بالسرور حين وصلتنا الأنباء فى الساعة الثالثة من الصباح بأنه قد تم العثور على ثلاثمائة أسير أنقذوا جيما وهذا أمر له أهميته البالغة .

وكان هتار قد قرر غزو الدرريج كما قدمت في الرابع عشر من شهر ديسمبر . وكان منباط أركان الحرب يضمون الخطة تحت أشراف كايتل ولا شك أن حادث التمارك كان حافزا للائلان نحو العمل وفي عشرين من فبراير استدعى هنار بناء على اقتراح من كايتل الجنرال قون فول كنهورست للحضور إلى برلين عاجلا وكان يقود الفيلق المائم في كوبلينز في ذلك الوقت وفول كنهورست هذا كان قد اشترك في الحملة الالمانية في فنلندة سنة ١٩١٨ فلما وصل اجتمع هو وهتار وكايتل وبودل لبحث تفاصيل الخطة المطلوبة للحملة على النرويج وقد تقرر أن يعهد إليه بقيادتها وكان الأختلاف قائما على أي الحملة على النرويج وقد تقرر أن يعهد إليه بقيادتها وكان الأختلاف قائما على أي الحملة على فرنسا أو بعدها ؟ وفي اليوم الأول من شهر مارس صدر قرار هنار بأنه يجب البدء بحملة النرويج ، وقد عقد الفوهرد مؤة را

عسكريا بعد ظهر السادس عشر من شهر آذار وتقرر أن يبدأ الغزو في الشهر التاسع، من شهر إبريل .

\* \* \*

وفى أثناء ذلك كان السوفيات قد دفعوا قواتهم لتقف ضد الفنلندبين ، وضاعفوا الجهد لاختراق خطر ما فرهايم قبل ذوبان الثلوج ، وقد تأخر الربيع الذى هول عليه الفنلنديون لسوء الحظ ستة أسابيع ، وبدأ الهيجوم السوفياني السكبير في اليوم الأول من فبراير واستغرق اثنين وأربعين يوما مصيحوبا بفارات جوية عنيفة على المخاذن والسكك الحديدية وراء الجبهة وقد استمر ضرب المدافع الثقيلة عشرة أيام بغير انقطاع قبل بدء هجوم المشاة ، وقد اخترق السوفيات القطاع بعد حمسة عشر بوما من القتال الشديد ، واشتدت الفارات الجوية على قاعدة فيبورى وفي نهاية الشهر كان خط ما فرهايم قد تحطم واستطاع الروس أن يركزوا هجومهم على خليج فيبورى ، وكان الفنلنديون قد باخ منهم الجهد والنصب ، وكادت تنفد معداتهم الحربية .

وكان موقف الاستقامة والشرف الذي اتبهناه حائلا دون الوسول إلى أى امتياز استراتيجي عكفنا من إرسال المدات والدخائر إلى فناندا بصفة جدية الما في فرنسا فقد بدأ شمور عميق تبناه مسيو دلادييه بمناية وحماسة في اليوم الثاني من شهر مارس ودون أن يستشير الحكومة البريطانية وافق على ارسال خسين ألف متطوع ومائة قاذفة قنابل إلى فنلندا ولم يكن في مقدورنا أن نفمل مافعله الفرنسيون لاسيا أن الوتائق التي وجدت مع الضابط الألماني في بلجيكا والتقادير المتتابمة عن حشد القوات الألمانية على الجبهة النربية كانت تجمل هذا العمل بميداً عن المقل والسداد .

ومع ذلك فقد تقرر إرسال خسين قاذفة بريطانية كذلك وقررت وزارة الحرب في الثانى عشر من شهير مارس إحياء الخطط التي ترمى إلى إنزال قوائنا في نارفيك وتروند هايم وإنباعها ينزول آخر في سنا فنجار وبرجيه كجزء من المساعدة الفنلندية التي ساقنا إليها الفرنسيون . وكان من المفروض أن تكون هذه الخطط مهيأة للتنفيذ في العشرين من شهر مارس على الرغم من أننا لم نتمكن من الحصول على التنفيذ في العشرين من شهر مارس على الرغم من أننا لم نتمكن من الحصول على

موافقة السويد ولكن المستر باسيكيني كان قد ذهب مرة ثانية في السابع من شهر آذار إلى موسكو للبحث في شروط الهدنة وفي الثانى عشر منه قبل الفنلدبون شروط مرسكو وقد ركنت جميع خططنا المسكرية التي كانت مهبأة للنزول في النرويح . وتفرقت القوات التي كانت قد جمت لهذا الفرض ، وتقرر إرسال الفرقتين اللتيين كنه محتفظ بهما في السكلترا إلى فرنسا ، أما قواتنا الصاربة التي كانت معدة للنرويج فقد نرلت إلى أحد عشر فوجا .

وقد أدى المهار فنلندا إلى نتائج أخرى فقد اجتمع هتلر وموسوليني في الثامن عشر من شهر مارس بمر بريد . وأسر هتلر متممدا إلى ضيفه بأن ليس هناك أى تفكير للقيام بهجوم برى الماني تجاه الغرب ، وقد تحدث المستر تشمير لين في التاسع عشر من شهر مارس ردا على حملة النقد التي وسات إليه فقال مؤكدا - وكان على حق في تأكيده إن أهم ماكان بشفلنا هو المحافظة على حياد السويد والنروبيج ودافع عن موقف الحكومة في عدم الدخول في محاولات لنجدة الفنلنديين باعتبارها عملا غير مجد ولا يأمل في نجاحه ، وكانت هزيمة فنلندا ذات أثر بالغ على حكومة دلادييه الفرنسية التي كانت ند تخذت خطوات واسمة لمساعدة فناندا وإن كانت قد جاءت متأخرة وقد أتاح رئيسها بطريقة غير مناسبة هذه الناحية من متاعبنا وفي الحادي والمشرين من شهر مارس تألفت وزارة جديدة برآسة مسيو رينو وقد تمهدت بأن تبذل أكثر ما يستطاع من قوة القيام بما توجبه الحرب .

وكانت علافتى بالمسيو رينو قائمة على أسس تختلف عن علاقتى بالمسيو دلادبيه مقد كان رينو وميندل كلاها يشاركانى النوازع والشعور بالنسبة لاتفاق ميوخ . أما دلادييه فقد كان يقف إلى الناحية الأخرى وجاء الوزراء الفرنسيون إلى لندن فى الثامن والعشرين من شهر مارس لحضور اجتماع المجلس الحربي الأعلى . وافتتح المستر تشمير لن الاجتماع بكلمة شاملة واضحة وصف فيها الموقف كايراء وقال ان لألمانيا ناحيتى ضعف هما عموينها من برادة الحديد ومن البترول ، وكانت المنابع الرئيسية لمانين المادتين تقمان فى الطرفين المضادين من القارة الأوربية . فيرادة الحديد تأتى من الشمال ، وأخذ يشرح بسارة دقيقة قضية قطع عموين الحديد عن ألمانيا من السويد م تناول موضوع حقول البترول فى رومانيا وبا كوالتى يجب أن يمنع نقاجها السويد م تناول موضوع حقول البترول فى رومانيا وبا كوالتى يجب أن يمنع نقاجها

عن ألمانيا بالطرق الدبلوماسية إذا أمكن وكنت أصنى إلى تلك الحجج القوية بسرور بالغ وارتباح وماكنت أعرف حى ذلك اليوم مقدار مابيني وبين تشمير لين من الاتفاق الكثير في وجهات النظر .

و تحدث المسيو ربنو عن أثر الدعاية الألمانية على الروح المنوية في فرنسا . وقال « ان الدعاية الألمانية تملن أن ليس تلرابخ أى اختلاف مع فرنسا وان الحرب لم تقم إلا بسبب ذلك « الاذن على بياض» الذي قدمته بريطانيا إلى بولندا وأن فرنسا سيقت إلى الحرب في إثر بريطانيا وأنها ليست على حال تحكنها من القتال .

وكانت سياسة جوباز نحو فرنسا ترى إلى استمرار الحرب على هذا النحو الخفيف معتمداً على ما يبثه من روح الخور ونثبيط الهمم بين الخسة ملايين فرنسى الذين عبثوا في الجيش وعلى قيام حكومة فرنسية ترعب في الوسول إلى تفاهم مع ألمانيا على حساب ريطانيا المظمى .

وقال : إن السؤال الذي يتردد ف فرنسا موكيف يتاح للمحلفاء الفوز في الحرب ؟ فنسبة الفرق على الرغم من الجهود البريطانية تزداد ابسرعة إلى جانب ألمانيا لا إلى جانبنا .

فكيف وأنى لنا أن تحقق ذلك التفوق المنشود للقيام بعمل ناجح في الغرب وليس لدينا علم بما تملكه ألمانيا من المقاد الحربي ويسود فرنسا اعتقاد بأن الحرب قد وصلت إلى نقطة من الجود وليس على ألمانيا إلا أن تنقظر و وإذا لم تقم بعمل حاسم لمنع تموين المدو بالزبت والمواد الأولية و فإن الشدور بأن الحسار ليس كافياً لتحقيق النصر للحلفاء سيزداد قوة » وكان يستجيب إلى وجوب قطع برادة الحديد من السويد ويؤكد وجود علاقة شديدة بين هذا المرين وبين ما ننتجه ألمانيا من صناعات الحديد والفولاذ ومن ثم رأى أن لابد من زرع الألفام في المياه الإقليمية على طول الشاطيء النرويجيي والقيام بعمل ممائل لمدم نقل برادة الحديد من ميناء لوليا السويدي إلى ألمانيا وأكد أن من الضروري منع الزيت الروماني عن المانيا .

وقد تقرر أخيراً بعد توجيه عدة مراسلات إلى السويد والنرويج أن تزرع الألمام.

فى المياه . الافليمية النرويجية فى اليوم الخامس من شهر ابربل وتم الاتفاق على أنه إذا قامت ألمانيا بغزو بلجيكا تدخل قوة الحلفاء إليها فى الحال ولا تنتظر دعوة رسمية من الحسكومة البلجيكية وإذا غزت ألمانيا هولندا ولم تقحرك بلجيكا لمساعدة جارتها . فإن الحلفاء يطلقون لأنفسهم الحربة لدخول بلجيكا لمساعدة هولندا .

وتقرر أخيراً بإجماع الآراء اتفاق الحكومتين البريطانية والفرنسية على إصدار البيان التالى :

وقد كان لهذا الميثاق شأن كبير فما بمد .

\* \* 4

وفى الثالث من شهر ابربل قررت وزارة الحرب البريطانية تنفيذ قرار مجلس الحرب الأعلى . وسمحت للاميراليه بزرع الالغام فى مداخل المياه البرويجية فى الثامن من شهر ابربل .

ولما كانت هذه العملية قد تدفيم الألمان إلى القيام بعمل مضاد فقد ثم الانفاق على ارسال كتيبة بربطانية ووحدة فرنسية صغيرة إلى نارفيك لتطهير الميناء والسير قدما شحو الحدود السويدية وتفرر ارسال قوات أخرى إلى سفانا نجراد وبرجن ونروندهايم لمنع العدو من استخدام هذه القواعد .

وأخذت تترامى إلينا النذر والأنباء السيئة التي تختلف في مصادرها وقد أعلن وزبر الحربية في نفس الجلسة التي عقدتها وزارة الحرب في الثالث من ابريل أن وزارته تلقت تقريراً بأن الألمان يحشدون قوات كبيرة في دستوك تمهيداً للاستيلاء على اسكنديناوه إذا رأوا ضرورة تقضى بذلك وقال وزبر الخارجية إن مالديه من الأنباء الواردة من استوكيم تميل إلى تأبيد ماجاء في تقرير وزارة الحرب ، وقد ذكرت المفوضية السويدية في برلين أن بواخر ألمانية حمولتها مائتي ألف طن وعلى ظهرها مايقرب من أربعائة ألف جندى تحتشد على ميناءى ستيتين وسوينموند وتناهب مايقرب من أربعائة ألف جندى تحتشد على ميناءى ستيتين وسوينموند وتناهب

التوجيه ضربة مماكسة لأى هجوم قد نشته على الموانى النرويجية الى بهتم بها وتشعر بالقاق الشديد من أجلها .

وفى الرابع من شهر ابريل ألقى المستر تشمير أن خطابا أبدى فية كثيراً من المتفاؤل فقد أعلن أن هنار «قد فانه الركب» وأن الأشهر السبعة الماضية قد الاحت لنا فرسة التغلب على ما كان عندنا من الضعف وتعزيز قواننا الحربية إلى حد بعيد وقال إن المانيا من الناحية الأخرى ، كانت قد بذلت كل مالديها للاستعداد المعركة ولم يعد في مقدورها مزيد فوق الذي وسلت إليه .

وقد تبين أن هذا الخطاب جاء فى غير أوانه ، وكان تقديره خاطئاً فهو يفترض فى أساسه أن مركزنا أسبح أقوى نسبيا مما كان وهذا افتراض غير معقول فإن الألمان كما بينت سابقاً كانوا يدخلون فى السنة الرابعة من استعدادتهم الحربية الهائلة وتحن مازلنا نسير فى المرحلة الأولى التى قد تعاس إلى السنة الثانية من هذا السباق من ناحية الإنتاج .

فضلا عن هذا فإن كل شهر يمر على الجيش الالمانى الذى بلغ السنة الرابعة من عمره يزيده نضوجا وكالا . وقد أخذ يختنى تفوق فرنسا السابق من ناحية التدريب وحسن النظام شيئا فشيئا بصفة مستمرة . وكان كل شيء معلقا فى كفة القدر . وقد . لقيت المقترحات المختلفة التي سبق أن قدمتها لقحسين مركزنا قبولا آخر الأمر إلا أنه لم ينفذ حتى ذلك الوقت شيء رئيسي لها سواء عندنا أو عند الفرنسيين وكانت خططنا تقضى بتقوية حصارنا بزرع الألغام فى النرويج فى الشمال ومنع وسول الزيت الى المانيا من جنوب أوروبا الشرقية . وكان كل شيء ساكن وراء الجبهة الألمانية ثم بوغتنا بالماجات المنيفة التي اكتسحت كل ما كان يعده الحلفاء من سياسة جامدة ضيقة الحدود وقد أخذنا درسا جديدا فى معنى الحرب الجماعية .

## النرويج

قبل أن أبدأ بمرض هذه السألة يجب أن أوضح ما طرأ على مركزى في شهر ابريل سنة ١٩٤٠ .

أصبح منصب اللورد شانفيلد كوزير للدفاع لافائدة منه وقد قبل المستر تشميران استقالته في التالث من شهر ابربل وفي الرابع من الشهر نفسه صدر بيان من دوننج ستريت بأن الحكومة تنوى شغل هذا المنصب وإن كانت فد اتخذت الإجراءات لحكى يتولى وزير البحرية بصفته أقدم وزراء القوات المسلحة رآسة لجنة التنسيق العسكرية.

ومن ثم توليت رآسة اللجنة التي كانت تعقد جلساتها كل بوم مرة أو مرتين في الفترة ما بين الثامن والخامس عشر من ابربل وهكذا أصبحت لي سلطة واسعة من العاحية الفظرية ، وان لم يعهد إلى بسلطة فعالة في القيادة والتوجيه فقد كنت بين وزراء القوات المسلحة الآخرين الأهضاء في وزارة الحرب « الرجل الأول بين الأكفاء » ولذلك لم تكن لدى السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات أو تنفيذها ، وكان حمّا على الأخذ برجهة نظر وزراء القوات المسلحة ورؤساء أركان حربهم من الحترفين ، وكان من حن حق فئة كبيرة من الرجال ذوى الكفاية والأهمية بل ومن واجبهم كذلك أن يبدوا آراءهم في مختلف مراحل المعركة التي تتبدل من آن لآخر وقد حمى وطيسها ،

وكان رؤساء أركان الحرب يمقدون مع وزرائهم جلسات يومية منظمة بعد دراسة الأوضاع بصفة منتظمة وكانوا يصلون إلى قرارات ذات أهمية كبيرة ، وكانت تصلى تلك القرارات عن طريق لورد البحر الأول ، الذى لم يمكن يخفي عنى أمرا من البيانات والمدكرات التى بصدرها رؤساء أركان الحرب ، وكنت أستطيع إذا شدّت أن أسأل عن أى موضوع خاص بهذه القرارات وأناقشه وأثير البحث فى أول جلسة تمقدها لجنة التنسبق التي يحضرها رؤساء أركان الحرب مع وزرائهم المختصين الذين كانوا بقفون غالبا إلى جانبهم يدهونهم إلى الجلسة كأعضاء عاديين وكان النقاش يدور

ف هذه الجلسات بطريقة مهذبة ويذهبي عادة بتقرير لاثن يعده سكرتير الجلسة ويقره ممثلو وزارات القوات المسلحة بعد التأكد من سلامته وخلوه من الأخطاء وهكذا وصلنا إلى تلك الذروة السعيدة الفسيحة حيث تنخذ القرارات للمسلحة القسوى لأكبر عدد من الناس عن طريق تبادل الرأى بين الجيع . لكن الأوضاع التي كان علينا أن نواجهها في هذه الحرب كانت ذات اختلاف كبير ومما بؤسف له أن أقول إن النضال القائم كان أشبه بالنضال بين رجل شرير يهاجم انسانا فيهوى على أنفه بعصا أو مطرقة أو أى شيء تقع عليه يده مما تنفر منه النفوس وتلك من الموامل البارزه التي تدعو الانسان إلى محاولة تفادى الحرب وتسوية الأمور بالطرق الودية ، مع النظر بعين الاعتبار إلى حقوق الأقليات والعناية الحقة بمختلف الآراء . وكانت لجنة الدفاع المقارعة من وزارة الحرب تمقد جلساتها كل يوم لدراسة

وكانت لجنة الدفاع المتفرعة من وزارة الحرب تعقد جلساتها كل يوم لدراسة تقارير لجنة التنسيق المسكرية وتقارير لجنة رؤساء الحرب . وكانت تقاريرها تمرض على مجلس الوزراء العادى ، ويقتحتم فى كل جلسة من هذه الجلسات شرح الأوضاع وعندما ةنتهى كل هذه الاجراءات يكون الموقف جميمه قد تغير وكنا فى الأميرالية التى اتخذناها مقرا لفيادة المركة البحرية نتخذ القرارات الخاسة بالأسطول بصفة عاجلة ولا نحيل منها إلى رئيس الوزراء سوى الأمور البالغة حد الخطورة . فكان بوافق على قراراتنا . أما فيا يتعلق بالقوات السلحة الأخرى فلم يكن فى المستطاع أن نجرى لأمور بالسرعة التى تتطلبها الأمور العاجلة ، إلا أن ثلاثة ارباع العمل القنفيذى فى بدء الحلة الزويجية كان فى يد الأميرالية ،

ولا أدعى أننى إذاكانت لدى سلطات أوسع مما أتيح لى أستطبع أن أتخذ قرارات أفضل أو أصل إلى حلول أحسن المشاكل التى لا مفر لنا من أن نواجهها . ولكن الأحداث التى سأشرحها كانت عنيفة والأوضاع كانت فى اضطراب وقد أدركت أن سلطات رئيس الوزراء هى وحدهاالتى تستطيع أن تنظم أعمال لجنة التنسيق وتتحكم فيها ومن ثم طلبت إلى المستر تشميرلن فى الخامس عشر من شهر الريل أن يتولى رآسة اللجنة وقد تولى بالفمل رآسة جميع الجلسات التى عقدناها بعد هذا التاريخ طوال حملة النرويج . وكان يقف الى جانى ويؤيد آرائى ، ويزكها على وجهات نظر الآخرين بما له من سلطة وعملنا مما فى وئام الم .

ولا شك أن الولاء والنية الحسنه كانا متوافرين لدى الجميم . ومع ذلك فقد أحسسنا أنا ورثيس الوزراء أن نظامنا الذى نسير عليه يحقاج إلى الوضع المحيح وبخاصة عندما نواجه سير الأحداث التي تحير العقول وعلى الرغم من أن الاميرالية كانت الحرك الاول في هذا الوتت فقد كان لأي وزير أن يمترض على أي تنظيم بحاول فيه وزير آخر تنسيق عمليات القوات العسكرية الأخرى ، في الوقت الذي يُدر فيه أعمال الأميرااية ويتحمل مسئولياتها المتعلقة بالحركات البحرية ولم يكن وجود رئيس الوزراء وتأييده لى مذللا جميم العقبات وقد واصلت عملي في هذه الحلقة الودية المذبذبة التي بعوزها الثبات في الوقت الذي حالفنا فيه سوء الطالع وانصبت علينا الضربات . وقد صرح لى بعد أن حلت بنا النوازل المديدة في سكندينافيا ، بأن أدعو لجنة رؤساء أركان الحرب إلى الانمقاد وأن أرأس جلسامها : وهي لجنة لم نكد نستطيع أن نقوم بأى عمل دونها وأعطيت ابي السلطة الرسمية « للتوجيه والقيادة » وقد اندب الجنرال إيسمان أكبر ضباط أركان الحرب في القيادة المركزية ايسكون تحت تصرفي كضابط أركان حرب وممثل لي : وأسبح مهذه الصفة عضوا في لجنة رؤساء اركان الحرب . وكنت أعرف الجنرال ايسمان منذ سنوات ولسكنني عرفته هذه المرة معرفة وثيقة . ومن ثم أصبح رؤساء أركان الحرب أماى إلى حدما عن حالهم الجماعية . وكنت أستطيع كنائب لرئيس الوزراء أن أَوْثُر تَأْثَيْرًا فَمَالًا فِي قراراتُهُمْ وَسَيَاسًاتُهُمْ .

وكان طبيعيا أن يتحازوا إلى وزرائهم المختصين . الذين ربماكانوا يشمرون بشيء من السخط - بحكم الطبيعة الإنسانية - لانتقال جرء من سلطهم إلى زميل من زملائهم ، وكان قد اتضح أنى أنولى هذه السلطة بالنيابة عن لجنة التنسيق العسكرية ، وهكذا كان على أن أنحمل مسئوليات جسام دون أن تكون السلطة الفعلية في يدى للقيام بأعباء هذه السؤليات ومع ذلك فقد كنت مطمئنا إلى أننى أستطيع أن أحقق بجاحا للتنظيم الجديد إلا أن هذا التنظيم لم يطل أكثر من أسبوع ولكن علاقي بالجنرال ايسمان وعلاقته بلجنة رؤساء أركان الحرب متواصلة لا تنفصم أويمتريها الوهن منذ اليوم الأول من شهر مابو سنة ١٩٤٠ إلى السادس والمشرين من شهر يولية سنة ١٩٤٦ حين القيت عن كاهلي المسئوليات

وقد دعا وزير ألمانيا الفوض في اوسلو ليلة الجمعة الخابس من شهر أبريل لفيفاً من الضيوف المارزين ومن بينهم الوزراء إلى مشاهدة عرض شريط سيمائي في دار المغوضية . وقد عرض الشريط الناظر الرهيبة التي التقطت أثناء غارات المدافع على وارسو . وكانت المبارة التي ألقيت لشرح هذه الصور ٥ إن البولنديين يستطيمون أن يحمدوا أُسَدَقَاءهم الإنسكانز والفرنسيين على ما حل بهم » وانفض الضيوف وقد استولى عليهم الأسي والوجوم . وكانت الحسكومة النرويجية تشمر بقلق شديد لنشاط الإنكليز وأعمالهم . وقد قامت أدبع مدموات بريطانية بوضع الألغام في مداخل الخليج الغربي وهو الفناة التي توصل إلى سيناء نارفيك وكان ذلك ما بين السماعة الرابعة والنصف والخامسة من صباح اليوم الثامن من شهر أويل وأذيمت الأنباء عِدْلك من لندن في الساعة الخامسة سباحاً . وفي الساعة الخامسة والنصف سلت مَدْ كُرة من حكومة صاحب الجلالة إلى وزير الخارجية النرويجية . وظلت اوساو طوال الصباح تعد احتجاجاتها للندن . وفي ساعة متأخرة من بعد الظهر في نفس اليوم أَبِلَغْتَ الاميرَالية الغوضية النرويجية في لندن أن البوارج الألانية شوهدت على مقربة من الشاطيء النرويجي تقدم نحو الشهال وقد تكون متجهة نحو نارفيك وقد وصلت الأنباء في نفس الوقت بأن ناقلة الجنود الألمانية ربودي جانيرو ، قد غرقت بالقرب من الساحل الجنوبي للنرويج وقد أغرقها النواسة البولندية أورزيل م وقد أبقذ الصيادون اللغرويجيون عدداً كبيراً من الجنود الألمسان وقد صرحوا بأنهم كانوا في طريقهم ناكى برجن ليساعدوا النرويجيين على الدفاع عن بلادهم ضد البريطانبين والفرنسيين . وأن في الطربق بواخر أخرى . وكانت ألمانيا قد افتحمت حدود الداعارك ولكن حنه الأنباء لم تصل إلى النرويج إلا بعد أن تدرضت للغزو ولم تتاق نرويج تحذيراً رسمياً وقد استولى الألمان على الداعراك بمد أن قاوموا مقاومة عنيفة قتل فيها عدد من الجنود المخلصان .

وفى تلك الليلة اقتربت البوارج الألسانية من ميناء أوسلو وأرسلت البطاربات الساحلية عليها النيران. وكانت القوة الدفاهية النروبجية تتألف من زارعة ألغام عى أولان تريجفاسون، وكانستى ألغام وبعد الدجر بقليل دخلت كانستا ألغام ألمانيتان

مدخل الخليج لازال الجنود بالفرب من المدفعية الساحلية . فأغرقت إحداها بنيران مدفعية زارعة الألفام تريجفاسون ولكن القوات الألمانية نزلت واستولت على البطاريات الساحلية وقد استطاعت زارعة الألفام الباسلة أن تصد مدمرتين المانيتين عند مدخل الخليج وألحقت أضراراً بالطراد إعدن . واشتركت في المحركة سفينة من سفن صيد الحيتان مزودة بمدفع واحد دون أن يكون لديها أمر من أحد . وقد طار مدفع السفينة في هذه المركة وأصيب قائدها في سماقيه وحتى لايصاب رجله مبذعي أو تنهار أعصابهم دحرج جسده على ظهر السفينة وانتجر بشجاعة نادرة . ودخلت القرة الألمانية الرئيسية بتقدمها الطراد بلوخر إلى الخليج وانجهت إلى الخلجان ألى تحميها قلعة أوسكار زبورج وأرسلت المدفعية النرويجية نيرانها وأطلقت القوة المدافعة طوربيدين من مسافة خسمائة ياردة ففرق الطوربيد بلوخر في الحال . وغرق ممه كبار رجال القيادة الألمانية الإداريين وفئات من الجستابو ونكمت السفن ممه كبار رجال القيادة الألمانية الإداريين وفئات من الجستابو ونكمت السفن ألالمانية الأخرى راجمة ومن بينها لوتزاو ولم يمد الطراد اعدن إلى الإشتراك مق أى قتال ، وقد احتلت أوسلو عن طريق القوات التي هبطت من الجر إلى الخليج من طريق البحر ،

وأصبحت خطة هتار واضحة تماما . فنزات القوات الألمانية في كريستيان ساند، وستانا نجر . ونزلت في الشهال في برجن وتروند هام .

وكانت فى نارفيك الضربة الكبرى فقد مضى أسبوع والبواخر الألمانية الى تنقل برادة الحديد تمود إلى ذلك الميناء وتسير فى الطربق المخصص لها بناء على الحياد المنرويجي وهى ملأى بالمؤن والمقاد وكانت عشر مدمرات المانية تحمل كل منها مائى جندى ومعهما الطرادان شارنهورست وجينزناو قد أقلمت من ألمانيا قبل بضمة الميام ووصات إلى نارفيك فى وقت مبكر من صباح البوم المقاسع من شهر أبربل

وكانت في مياه الخليج سفينتان حربيتان من السفن النرويجية هما السفينة أورج والسفينة ايدزفولد وكلاهما على استعداد القتال وعند الفجر ظهرت المدرات متجهة النالياء بسرعة كبيرة وقد حالت العواضف التلجية الشديدة دون معزفة جنسية هذه المدرات ولسكن سرعان ما ظهر ضابط ألساني يستقل زورقاً بخارياً ، وظلب

من ايدزوله الاستسلام. وقد انسحب هذا الضابط عند ما سمع من قائد السفينة الحربية ذلك الرد القصر « سأهاجم » ولكن السفينة غرقت في الحال بوابل من الطوربيدات التي الهالت عليها . وفي خلال ذلك أرسلت ورج نبراتها ولكنها غرقت في الحال بقذائف الطوربيد وقد قضى في هذه المركة ٢٨٧ بحاراً ترويجياً ولم بنج من السفينتين أكثر من مائة بحار . وقد أصبح احتلال نارفيك أمراً ميسوراً وهكذا ضاع هذا الموقم الاستراتيجي وحرمنا منه إلى الهاية .

وكان الأميرال نوربس يتربص بالقوة الرئيسية من أسطوله في ذلك الصباح أمام برجن . وكان الموقف في نارفيك لم يتبين بعد وقد كان القائد يأمل أن يتمكن من أن يحول بين الألمان وبين احتلال الميناء فزج بمدمراته إلى الخليج لتمنع الألمان من النزول إلى الساحل وأسرع الربان ووربر تولى على رأس حس مدمهات مي هاردي وهنتر وحانوك وهوتسبر وهوسنايل بالدخول إلى الخليج النربى وقد أبلنه النرويجيون في ترانوي أن ست سفن حربية أكبر من قطعه ترانقها غواسة مرت بالمكان وأن الألغام وضمت في الميناء وقد أرسل هذه المعلومات وأضاف إليها هذه السكلمة «عزمت على الحجرم عند الفجر » . وفي اليوم العاشر من شهر إبريل دخلت المدمرات الخس إلى الخليج وكانت عند الفيجر أمام نارفيك . وكانت داخل الميناء خس مدمرات . وقد استطاعت المدمرة هاردى في جومها الأول أن تقذف القطمة الألمانية التي كانت ترفع علم القائد الألماني الذي قتل وغرقت مدمرة أخرى بقذيفتي طوربيد أما الثلاث الباقية فقد أسابتها نيران المدفعية ولم تستطع القاومة . وكان في الميناء ثلاث وعشرون باخرة تجارية من نختلف الجنسيات منها خس بواخر بريطانية وست ألمانية ومرت جميمها م ولم تشترك في هذه المركة غير ثلاث من مدمراتنا . وبنيث هوتسير وهوستايل كقوة احتياطية ضد تدخل البطاريات الساحاية أو سفن ألمانية جديدة . ولكنهما عادنًا فاشتر كنا في الهجوم الثاني ، وعمكنت هوتسير من إغراق سفينتين المانيتين تجاريتين بالطوربيد . ولم تصب أية قطمة من قطع الربان دوربرتون لي . وقد وقفت مدفعيات المدو ، وبعد ساعة من المركة لم تكن وجدة من الوحدات الألمانية تستطيع الخروج من المنيق القائه .

لكن الحظ بدأ يتنبر ويتقاب . فقد سادف ووربر تون وهو عائد بمد هجومه الناك ألاث قطع جديدة تقترب منه وبدأت معركة على مسافة سبمة آلاف ياردة وقد ظهرت فجأة سفينتان حربيتان من وراء الضباب . ولم تكن هاتان السفينتان من سفن النجدة البريطانية كما كان يظن والكنمما كانتا مدمرتين المانيتين ترسوان في خليج قريب وبدأت المدافع الألمانية تدوى بصوتها وتحطم مانشاء على ظهر هاردى وقد أصيب القبطان دوربر تون في إسابة مهلكة، وقتل سائر ضباطه ورفاقه وجرح البمض عدا الملازم سفانج سكرتبره الذي قام بأعمال القيادة ونزلت قذيفة في غرفة الآلات عاد الملازم سفانج سكرتبره الذي قام بأعمال القيادة ونزلت قذيفة في غرفة الآلات فانفجرت . واضطرت المدمرة إلى الجنوح نحو الشاطىء تحت تأثير النيران الشديدة وكانت آخر رسالة بعث بها ربان هاردى إلى المدمرات الأخرى « واصلوا الفتال مع العدو » .

وفى أثناء ذلك كانت المدمرة هنتر قد أغرقت ، أما هو تسبر وهوستابل اللتان اصيبتا إصابات مباشرة مع هافوك ، فقد انجهةا معها إلى عرض البحر ولم يستطع المدو الذي تصدى للدمرات الثلاث أن يقفها . وبعد نصف ساعة لاقت المدمرات الثلاث الشفينة رونفيلز وكانت تحمل المتأد للالمان فأطلقت الثلاث سفينة كبيرة تبين أنها السفينة رونفيلز وكانت تحمل المتأد للالمان فأطلقت هافوك عليها النيران فنسفتها واستطاع الناجون من المدمرة هاددى أن يصلوا إلى الشاطىء وقد حلوا جثة فائدهم الذي منح وسام « صلب فكتوريا » بعد موته الشاطىء و ورجاله أثراً لا يمحى على المهدو وصفحة خالدة في الريخنا البحرى .

وكان الهجوم الخاطف على الدويج يمتاز بالفاجأة والقسوة والخطط الدقيقة التي خودر فيها شعب برىء أعزل كالشعب النرويجي . وقد استخدمت ألمانيا في هذا الهجوم سبع فرق وتماعاتة طائرة عاملة وما بقرب عدده من مائتين وخسين إلى ثلاثمائة طائرة نقل مما كان له أثره الواشح في الهجوم ، ولم تمض ثمان وأربعون ساعة حتى كانت جميع مواني النرويج قد وقدت في أيدى الألمان . فلما ظهرت الحقيقة أمام الماك والشعب والجيش اشتد غضبهم ولكن بعد فوات الأوان فقد أعمتهم الدعاية الألمانية عن الحقائق وعادت فسلمتهم القدرة على المقاومة وأسرع الجدال كويزانج فأعلن

نفسه حاكما على المناظن التى احتلها الألمان . وقد رفض سائر الوظفين الرويجيين العمل تحت إمرته . وبدأت التعبئة وأخذ الجيش يقاتل الغزاة الذين كانوا يزحفون شمالا من أوسلو وهرع الوطنيون الذبن اسقطاعوا الحصول على الأسلحة إلى الجبال والغابات وقد انسحب الملك وحكومته نحو هامار وتقع على بعد مائة ميل من أوسلو وكانت السيارات الألمانية المدرعة الطاردهم ، وحاول الألمان القضاء عليهم بالقفابل والمدافع الرشاشة ، ولكنهم على الرغم من ذلك ظلوا يحضون الشعب على أن يبذل والمدافع الرشاشة ، ولكنهم على الرغم من ذلك ظلوا يحضون الشعب على أن يبذل والحوف كل ما لديه من قوة في سبيل المقاومة ولكن الشعب كان قد أخذ منه الرعب والخوف كل مأخذ ولجأ إلى السكينة والخضوع ، ومن المروف أن شبه جزيرة النرويج تمتد ألف ميل طولا وسكانها مبعثرون في كل ناحية وطرق مواصلاتها قليلة وبخاصة في الشال . ولا شك أن السرعة التي استطاع بها هذار الاستيلاء على تلك البلاد تعد من الأعمال الخارقة وهي مثل للنظام الدقيق والوحشية البالفة التي عرف الما الألمان .

و ااشدتنا الحكومة النرويجية التي كانت تقف منا موقف الفقور أن نمجل بنجدتها. وكان إنقاذ جنوب النرويج أمراً عسيراً علينا إذ أن سائر قواتنا المدربة والكثير من القوات المدربة نصف تدريب قائمة في فرنسا . وكان كل هم قواتنا الجوية أن تقوى الحلة البريطانية في فرنسا وأن تدعم الدفاع الداخلي ، وتقوم بأعمال التدريب الواسمة . وكنا في حاجة إلى عشرة أضماف ما لدينا من المدافع المضادة للطائرات للدفاع في جميع الجهات المرضة للذارات الجوية ، ولكننا مع ذلك كنا نشعر بضرورة الساعدة ونو عرضنا سائر استعداداتنا ومصالحنا للخطر ، وقد رأينا أن في استطاعتناأن نستولى على الرفيك وتدافع عنها لمصالح الحلفاء جميعها ، ويستطيع ملك النرويج أن يرفع علمه حراً عليها ونستطيع أن نقاتل العدو عند ترويدها م لنمنعه من الزحف إلى الشمال حتى حراً عليها ونستطيع أن نقاتل العدو عند ترويدها م لنمنعه من الزحف إلى الشمال حتى عكننا أن نستعيد الرفيك ومجمل منها قاعدة لجيشنا وقد تبين أن من الممكن الاحتفاظ مها وعوينها بطريق البحر . إذا استخدمنا قوة تفوق ما في مقدور المدور أن يرسله من خسمائة ميل من المنطقة الحبلية .

وقد وافق مجلس الوزراء على إجراء كل ما يمكن لإنقاذ نارفيك وتروندهايم

والدفاع عنهما وكانت هناك قوة مهيأة لذلك وهي القوة التي كانت معدة لفنلندا مضافا الهما ما كنا قد احتفظنا به لمشروع نارقيك من قبل . وكانت هذه القوة تموزها الطائرات والمدافع المضادة للدبابات والدبابات ووسائل النقل والتدريب . وكانت الثلوج تفطى سائر الأجزاء الشمالية من النرويج إلى ارتفاع لم يتح لجنودنا أن رأوا مثله من قبل . ولم يكن لدى جنودنا أحذية أو زحافات للثلوج . ورغم ذلك فقد كان حماعلينا أن نعمل ما استطمنا وبدأت الحلة على هذه الصورة .

وقد حاولنا أن ننزل فى نارفيك وتروندهايم وأما كن أخرى وكان تفوق الألمان فى التخطيط والإدارة والحيوبة واضحاً . نقد وضعوا لجملهم خطة دقيقة أتقنوها من قبل كل الإتقان . وأحسنوا استخدام السلاح الجوى على نطاق شامل فى سائر الراحل وفضلا عن ذلك نقد كان تفوقهم الفردى ظاهراً وبخاصة فى المجموعات الصغيرة . وقد استطاعت قوة المانية صغيرة غير منظمة لا يزيد عددها على ستة آلاف جندى أن تقف ستة أسابيم أمام عشرين ألف جندى من قوات الحلفاء . وإذا كانوا قد أرغموا على الحروج من المدينة إلا أنهم عاشوا حتى رأوا جنود الحلفاء تخرج منها . وقد بدأ الإسطول من البحر بداية طيبة ولكنه توقف عن العمل لاحجام قائده عن القيام بقلك الخاطرة اليائسة . وقد قسمنا قواتنا بين نارفيك وتروندهايم ، وبهذا التقسيم بقلك الخاطرة اليائسة . وقد قسمنا قواتنا بين نارفيك وتروندهايم ، وبهذا التقسيم قضينا على خطتنا بالفشل ، وقد قسمنا قواتنا بين نارفيك وتروندهايم ، وبهذا التقسيم عليهم أن يقطعوا مثات الاميال فى أرض تفطيها الثلوج ، وعلى الرغم من قصص عليهم أن يقطعوا مثات الاميال فى أرض تفطيها الثلوج ، وعلى الرغم من قصص البطولة التي ظهرت فى تلك المارك ، وأمام عدو يتحرك كيف شاء فى مسافات شاسمة بحازا شتى المقبات والسماب هزمنا محن الذين كنا نسيطر على البحاد ونستطيع النزول على أى شاطىء .

وقد وضعنا أنفسنا مختارين في أزمات وسقطات في النرويج وظننا أن الحظ كان معاكساً لنا وقد خدمنا بالحروج من تلك الأزمات وما كدنا اسل إلى نهاية شهر مايو حتى وجدنا أنفسنا أمام إخلاءات متتالية . وإذا نظرت إلى الدور الذي قمت به في هذه الأحداث والمساعب التي واجهتنا وتغلبت عايها ، أو العيوب التي كانت في قيادتنا وتنظياننا . أيقنت أنني نجوت بمجزة من كل هذه المسارق ، واحتفظت قيادتنا وتنظياننا . أيقنت أنني نجوت بمجزة من كل هذه المسارق ، واحتفظت

بمركزى أمام الرأى المام وتقديره وثقة البرلمان · وربماكان هذا لانبي قصيت عامين وأنا أتكهن بثلك الاحداث وأوالى النحذيرات والإندارات التي لم بمبأ بها أحد في الماضي وإن كان الجيم أصبحوا يذكرونها الآن ·

وهاجم الطرادان الألمانيان شارتهورست وجينز او حاملة طائراتنا جاوريوس في اليوم الثامن من شهربونيه فأغرقاها في أقل من ساعة ونصف ودمرت إحدى المدمرات التي كانت ممها وهي اكاسا ولم بنج من بحارثها إلا بحار واحد

وقد ظهرت حقيقة واحدة لها أهميها البالغة بالنسبة للحرب وهى أن الألمان في المركة اليائسة أمام الأسطول البربطاني كانوا يدمرون ما لديهم من قطع بحرية في انتظار المركة الحاسمة وقد بلغت خسائر الحلفاء في القتال الجوى في النرويج حاملة طائرات واحدة وطرادين وسفينة حربية سفيرة وتسع مدمرات وأسيبت ستطرادات وسفينة ال حربيتان وتحاني مدمرات بأضرار يمكن إسلاحها وفي نهاية شهر بونيه وهو تاريخ له أهميته في سبر الحرب كان الأسطول الألماني لا يزيد على طراد يحمل مدافع من عيار ثمان بوسات وطرادين خفيفين وأربع مدمرات ولم يمد الأسطول الألماني ذا أهمية في ممركة غزو بربطانيا و

安安安

وقد انتهت قصة هجوم هتار على النرويج وظهر في الجو أعظم بعث عسكرى عنيف عرفه الانسان وقد أوضحت في فصل سابق ذلك السبات العمبق الذي ظلت فيه بريطانيا وفرنسا عمانية أشهر والعالم ينظر في ذهول وقد نال الحلفاء من جراء ذلك أضرار جسيمة . ومنذ الوقت الذي تم فيه المتفاع بين ستالين وهتار . تلقى الشيوعيون الفرنسيون الايحاء من موسكو وأعلنوا « أن الحرب جريمة استعمارية رأسمالية ضد الديمةراطية » وقد عمل الشيوعيون جهدهم للقضاء على الروح المنوبة في الحيش وعرقلة إنتاج المسانع وقد انحطت الحالة المنوية في فرنسا سواء بين الجنود أوالشعب في شهر مايو بصورة واضحة عما كانت عليه عند بدء الحرب .

ولم يحدث في بريطانيا شيء من ذلك حيث كانت الدعاية الشيوعية ضعيفة كل الضمف وكنا مع ذلك عثل حكومة حزبية وعلى رأسنا رئيس وزراء تنظر إليه

المارضة بنضاضة ولا يجد تأبيدا أو حماسا من الحركة النقابية . ولم يكن أثل هذا التوسع الوقور المخلص الذي يسير على أنظمة معينة من الادارة أن يستثير أي مجهود حربي ، سواء في الدوائر الحكومية أو في المصانع الحربية وهو أمر حيوى بالغ الأهمية . ونحن أشد ما نكون حاجة إلى حفز الهمم والحث على مواجهة الأخطار واستنهاض قوى الشعب وكانت الأجراس تؤذن بالخطر .

## سقوط الحكومة.

كان لحملة النرويج القصيرة وما تبعها من فشل وأخطار أثر بالغ في النفوس الهنزت له بريطانيا واشتملت المواطف الهائجة فشملت الجميع حتى أولئك الذين كانوا ف. السنوات السابقة للحرب متراخين متوانين . وطلبت المعارضة المناقشة في الوضع الحربي فتقرر لهذه المناقشة اليوم السابع من شهر مايو وقد امتلاً المجلس بالأعضاء وقد. شملتهم سحابة من الغم والغضب ولم بكن لبيان المستر تشمير لين تأثير في تهدئة التيار الممارض وقوطع عدة مرات بالهزء والسخرية وذكره بعض الأعضاء بخطابه الذي. ألقاء في الرابع من شهر ابريل وذكر فيه بذير تحفظ: « ان هتلر فاته القطار » وحدد. في خطابه مركزي الجديد وسلاتي برؤساء أركان الحرب وأعلن في الرد على سؤال ألقاه المستر هيربرت موريسون انبي لم أكن أتمتع بالسلطة أثناء حملة النرويج وأخذ الخطباء من الجانبين بهاجمون أعضاء الحكومة واحداً بعد واحد لاسيما رئيسها بشيء من المنف والغضب ووجدوا أنهم يقابلون بهتافات عالية من سائر الجمات . وانتقد السير روجر كييس الذي كان يبني الظهور في الحرب الجديدة ، القيادة البحرية وأنحى. علمها باللائمة لفشلها في محاولة احتلال ميناء تروند هايم وقال : « إنني عندما رأيت الحالة السيئة التي وصل إلمها الوقف لم أتوان عن رجاء الأميرالية ووزارة الحرب بأن. يسمحالي بتحمل المشولية وقيادة الهجوم» وكان يتحدث وهو مرتد الملابس المسكرية كأميرال في الأسطول. وقد أيد حملة المارضة بتفاصيل فنية دقيقة-واستخدم معلوماته الفنية بطريقة صادفت تجاوباً بين أعضاء المجلس . وقام المستر إيمرى من المقاعد الفائمة وراء الحكومة لحزبها يردد ما سبق أن قاله كرومويل للبرلمان في شيء من الكبرياء : « لقد تضيتم هنا وقتاً طويلا لا يتفق مع النفع الذي رأيناه منكم . وأفول لكم انصر فوا ودعونا تخلص منكم . بالله عليكم أن ترحلوا ، وقد قوبات كلاته بهتافات عالية . وكانت هذه السكايات الرهيبة صادرة عن صديق وزميل لمدة سنوات ، فضلا من أنه كان عضواً في حزبنا عن برمنجهام وعضواً في مجلس الملك الخاص ذا شخصية بارزة وله خبرة واسمة . واستمرت المناقشة في اليوم الثاني أي في الثامن من شهر ما يوعلي أساس الاقتراع، التأجيل ولكنها انجهت إلى نوع من الافتراع بالثقة . وأعلن المستر هربرت موريسون ياسم المارسة عرمها على طلب الاقتراع بالثقة . وقام رئيس الوزراء للمرتقة الثانية فقبل التحدى وانجه نحو أصدقائه يطلب منهم أن يقفوا إلى جانبه وقد احتمل هؤلاء الأسدقاء نتيجة أعماله أو اهماله في الماضي ومن ثم أصبحوا يشتركون ممه في. مسئولية تلك السنوات الهزيلة « التي أكل الجراد نبائها » قبل الحرب . والكن. هؤلاء الأصدقاء ظلوا ساكنين خجلين وند اشترك بمضهم في المظاهرات المدائية . وشهد المجلس في ذلك اليوم للمرة الأخيرة تدخل المستر لويد جورج في أعماله فألقي خطابا قصيراً لم يستنرق أكثر من عشرين دقيقة أنزل فيه ضربة قاسية على رأس. الحكومة . وقد حاول أن يجنبني هذه الضربة معلنا براءتي حين قال : ﴿ لَا أَطَنَّ أَنْ ﴿ وزير الحربية هو السئول على الاطلاق عن كل ما حدث في النرونج ﴾ فقاطعته في الحال وقلت : « إنني لأبحمل المسئولية كاملة عن كل ماقامت به الأميرالية ، وأتحمل نصبهي من السبء على أنمه » وبعد أن حذرتي المستر نويد جورج بأن آوي إلى مخبأ من مخابيء الغارات الجوية يقي زملائي الإصابة بالشظايا التفت إلى المستر تشمير لين. قائلًا: « إن الموضوع لا يتملق بأسدقاء رئيس الوزراء . إن القضية أكر وأضخم من هذا بكثير . لقد طالبتنا بالتضحية والشمب جميمه مستمد للتضحية إذا رأى القيادة. الصالحة وإذا رأى ما ترمي إليه الحكومة حقيتة وإذا تأكد من أن هؤلاء الذين يتولون قيادته يبذلون أقصى ما يستطيمون من جهد » ثم انتهي إلى أن قال نه انني أعلن بكل جد أن رئيس الوزراء يقدم المثل الشعب على القضحية · فليس. أدعى النصر في هذه الحرب من أن يضحى بمنصبه ، •

وقد وقفنا كوزراء متضامنين في جبهة واحدة ، وكان وزيرا الحربية والطيران. قد القيا كلتيهما ، وافترحت أن أختم المناقشة ، وكان هذا أمراً لا يخرج عن واجبي لاعلى سبيل الولاء للرئيس الذي أعمل تحت رئاسته فحسب بل لأهمية الدور الذي قت به لمساعدة النرويج بقوات غيركافية ، وحاولت جهدي أن أقف أمام تيار المعارضة المنيفة والمقاطعات المتوالية ومعظمها كان سادراً من مقاعد العال ، وقت بهذا الواجب

يجهسة بالغة لأعيد السيطرة على المجلس لصالح الحكومة وأنا أذكر الأخطاء السياسية الانهزامية الخطيرة في السنوات السابقة للحرب. وكيف اقترعوا قبل نشوب الحرب بأربعة أشهر فحسب ضد النجنيد الإجباري وقد أحسست أنا وبمض أصدقاً في بأننا وحدثا الذين لهم الحق في توجيه اللوم . أما الآخرون فلبس لهم هذا الحق على الاطلاق . وقد رددت عليهم بقوة حين تصدوا لي . وارتفعت الأسوات وزاد الضجيج حتى تعذر على الآخرين أن يسمعوا صوتى . ولكن سرعان ما بدا أن غضبهم لم يكن منصبا على ولكنه كان موجها إلى رئيس الوزراء الذي كنت أدافع عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا . فلما انتهبت من خطابي في الساعة الحادية عشرة أجرى الافتراع فانقسم المجلس . وقد نالت الحكومة الثقة بأغلبية واحد وثمانين صوتا على الرغم من أن الخمس . وقد نالت الحكومة الثقة بأغلبية واحد وثمانين صوتا على الرغم من أن الشعويت ، وقد اتضح من الناقشة عدم الثقة بالمستر تشمير لين وحكومته .

وقد طلب إلى الرئيس أن أذهب إلى مكتبه في المجلس، وأحسست أنه كان ينظر فظرة جدية إلى شور المجلس نحوه ، وأدرك أنه لا يسقطيع الاستمرار في الحسكم ورأى أن من الواجب أن تقوم حكومة قومية ، فليس في مقدور حزب واحد أن يتحمل العبء منفرداً ، ولا بد من شخص يؤلف هذه الحكومة التي تشترك فيها جميع الأحزاب وكنت قد اهتاجني النقاش وعلى الرغم من أنني على ثقة من سجلي السابق بالنسبة للمسائل المروفة فقد كانت لى رغبة في مواصلة النصال وقلت له هلقد كانت مناقشة قاسية حقا ولكنك فزت بأغلبية طيبة ، فلا تقالم ، إن قضيتنا قوية فيا يتعلن بالنرويج ، وهي أفوى مما استطعنا أن ندرضه على المجلس ، وأرى أن من الواجب عليك أن تقوى حكومتك من سائر النواحي ولنواصل العمل حتى تشخلي عنا الغالبية .

ولكن المستر تشميران لم يقتنع بكلاى ولم ترض نفسه بمد ماص به من الألم الممن . وغادرته وأنا أحس بأنه قد عقد المزم على أن يضحى بنفسه إذا لزم الأمر ولا يمضى بالحرب بحكومة الحزب الواحد .

ولا أذكركيف توالت الأحداث صباح اليوم التاسع من شهر مابو ولكنها

وقعت فعلا ، فقد كان المستر كنجزلى وود وثيق العبلة برئيس الوزراء كرميل وصديق ، وكانا قد مملا معا مدة طويلة فى ثقة ووئام ، فعلت منه أن المستر تشمير لن كان قد صمم على وجوب تأليف حكومة قومية وإذا لم يتم له هذا الأمر فإنه يتخلى عن رآسة انوزارة لأى شخص آخر يثق فيه ، وأحسست بعد ظهر ذلك اليوم بأنى قد أدعى إلى تأليف الوزارة ولم يستثرنى هذا الأمر واعتقدت أن هذا هو الحل الأفضل وكنت مقتنعا بأننى لابد أن أثرك الأمور تسير فى بحراها وقد استدعائى بعد الظهر رئيس الوزراء إلى داوننج ستر ث حيث وجدت اللورد هاليفاكس بعد حديث قصير عن الموقف قبل لنا إن المستر اتلى والمسترجرينوود سيملان بعد دقائق للتشاور ممهم ، فلما وصلاجلسنا نحن الوزراء الثلاثة إلى جانب وجلس زعيا المارضة إلى الجانب معهم ، فلما وصلاجلسنا نحن الوزراء الثلاثة إلى جانب وجلس زعيا المارضة إلى الجانب قومية وود لو يعرف رأى حزب العمال فى العمل تحت رآسته ولكن تبين أن الزعيمين لا يستطيعان أن يبتا فى الأمر برأى قاطع دون استشارة حزبهما ، وقد أشارا إلى أن قومية وود لو يعرف رأى حزب العمال فى العمل تحت رآسته ولكن تبين أن الزعيمين الرد سيكون فى النالب ردا سلبياً ، وانسحب الزعيان العماليان بعد ذلك ، وكان الزمور ، ثم عدت إلى الأمير الية فقضيت المساء وهزيما من الليل فى أهمال ذات سائر الأمور ، ثم عدت إلى الأمير الية فقضيت المساء وهزيما من الليل فى أهمال ذات الغية بالذة .

وبزغ فجر اليوم الماشر من شهر مايو ومعه أنباء جسام فقد انهالت على الأميرالية ووزارة الحربية والخارجة البرةيات تقول إن الألمان قد ضربوا ضربتهم التي طال النظارها وغزت جيوشهم هولندا وبالجيكا واجتازت حدودها في مواضع كثيرة وقد الدفع الجيش الألماني يغزو الاراضي الواطئة وقرنسا .

وحضر إلى السيركينجزلى وود فى الساعة الماشرة موفداً من عندرثيس الوزراء . وقال لى إن المستر تشميرلن يشمر الآن بأن المركة الهائلة التي نخوض نمارها تقضى بيتائه فى منصبه . وقال كينجزلى وود إنه أجابه بأنه يرى عكس ذلك وإن الأزمة الجديدة تدعو إلى ضرورة قيام حكومة قومية لتواجه الأمور . وأضاف أن المستر

تشه برلن اقتدم أخيراً بوجهة نظره واستدعيت في الساعة الحادية عشرة مرة ثانية إلى دوننج ستريت لمقابلة رئيس الوزراء ووجدت لديه اللورد هاليفاكس واتخذنا عجلسنا أمام الستر تشمير لن وقد أبلننا بأنه أصبح مقتنماً بمجزه عن تأليف حكومة قومية ، فقد تركه زعيا حزب المال وهو موقن بالنتيجة . فن يستطيع أن يمرض اسمه على الملك لتولى رئاسة الوزارة بمد أن يستقيل . وكان في مظهره شيء من الفتور والسكينة والبعد عن الناحية الشخصية وهو ينظر إلينا من مقعده على المائدة .

وقد جرت في حياتي المامة مقابلات كثيرة ذات أهمية بالغة ولا شك أن هذه المقابلة كانت أهمها وإذا كان من دأبي كثرة الحديث فإنني في هذا الموقف ظلات ساكناً . ولا شك أن الستر نشمبرلن كان يستمرض في مخيلته ذلك المظهر المنيف الذي كان في مجلس المموم منذ ليلتين حين تصديت لنواب المهال في مناقشة حادة بلغت حد النزاع . وعلى الرغم من أن مناقشتي كانت تأييداً له ودفاعاً عنه فقد أحس بأن وجوده ربما كان عقبة في سبيل قبولهم لى . ولا أتذكر السكات التي فاه بها تماماً ولسكني أدركت منه هذا القصد ، وبقول المستر فيلنج مؤرخ حيانه « إنه كان يفضل بأن يختار اللورد هالبغاكس .

وقد ساد صمت طويل لأنى ظلت ساكنا . ولا شك أن هذه الفترة من الزمن كانت أطول من الدقيقتين المألوفتين اللتين محتفظ بالصمت فيهما بوم الهدنة ثم تكامت أخيراً مم اللورد هاليفاكس فقال إن مركزه كلورد خارج بحلس العموم يجمله يشمر بأنه لا يستطيع أن يقوم بواجبانه كرئيس للوزراء في مثل هذه الحرب وذ أنه سيكون مسئولا عن كل شيء دون أن تكون لديه الوسائل اللازمة اتوجيه المجلس الذي لابد لحكل حكومة أن تمتمد على ثقته بها . وقد تحدث بضمة دقائق على هذا النحو ولما انتهى من حديثه ثبين أن الواجب سيقع على بل إنه قد وقع على بالفمل . وهنا تحدث لأول مرة فقلت إنى لا أنصل بأى حزب من المارضة قبل أن يصدر قرار إلى بتأليف الوزارة ، وانبهت مدة الحادثات الخطرة عند هذا الحد ، ثم اشقلنا إلى الحديث في بعض المسائل المألوفة التي يقحدث فيها أصدقاء عملوا مماً عدة سنوات الحديث في بعض المسائل المألوفة التي يقحدث فيها أصدقاء عملوا مماً عدة سنوات وعدت إلى الأميرالية حيث كانت — كا يسقطيع أن يدرك كل إنسان — تنتظر في المهام .

ووجدت الوزراء الهولنديين في مكتبي . وقد بدا على وجوههم الوجوم والنصب بعد أن طاروا من استردام . فقد هوجت بلادهم بغير سبب ندركه ولو كان ضميفاً ودون أي إندار والهار عليهم جبل الجليد ولسكن بالنار والحديد فلما بدأت المقاومة وأطلق حرس الحدود نيرانهم انصب عليهم الدمار من الجو . وهمت الفوضي سائر أنحاء البلاد ، وقد أسرع الهولنديون بتنفيذ الخطط الدفاعية المدة منذ زمن طويل وفتحت السدود المائية وسالت مياء البحر إلى مسافات بميدة ولكن الألمان كانوا قد تجاوزوا الخطوط الحارجية وبد، والإحفون على ضفاف الراين ويمبرون الخطوط الدفاعية الداخلية وأصبحوا بهددون قناة الزيدرزي فهل في مقدورنا أن نصنع شيئاً ؟ ولحسن الحظ أن قافلة بحرية كانت قربية ، فصدرت إليها الأوامر بالإسراع إلى تلك المنطقة وصب نيرانها عليها لإلحاق الدمار بالغزاة الزاحة بن وكانت الملكة لا تزال في مقولندا ولكنها لن تستطيع البقاء بها طويلا ،

وأسدرت الأميرالية الأوامر المتتابعة إلى جميع القطع البحرية والقرببة بأن تتأهب للمركة وقد قامت علاقات وعيقة بينها وبين الأسطول الهولندى ولم يكن ويستطيع الوزراء الهولنديون على الرغم من التجربة التي حدثت في النرويج والدنمارك إلا أن يتصوروا حتى الليلة السابقة كبف يقوم الألمان الذين كانوا يتظاهرون بالمداقة موالثقة بهذا الهجوم الوحشى بين عشية وضحاها - وقد انهالت علينا البرقيات من مسارً الأنحاء التي تمرضت للهجوم الساحق الذي قام به الألمان ا

واتضح انا أن خطة « شليفن » القديمة أصبحت رهن التنفيذ وكانت تضع مولندا في اطاقها . وكانت خطة الفزو الألماني سنة ١٩١٤ قد اجتاحت بلجيكا ولكنها لم تدخل هولندا ، وكان من الواضح أن الحرب إذا تأخرت الاث سنوات أو أربع فإن جيوشاً ستكون قداً عدت لا كتساح هولندا بعد أن تعد طرق الواسلات موالخطوط الحديدية الضرورية لذلك . ولكن هذه الخطة المروفة قد نفذت هذه المرة كاملة ، وقد بدأ الهجوم بعد أن أعد له كل ما يكن لجمله ميسرا مع الظروف المفاجئة والخداع . ولم يكن هذا كل ما في الأمر ، فالضربة الرئيسية العدو لن تكون في حركة التفاق حول الجفاح ولكن في اختراق الجبهة الرئيسية ، ولم نكن نحن

أو الفرنسيون نتوقع أن تسير الأمور إلى هذا الحد وإن كنت قد حذرت في اجماع على مده الدول المحايدة من العاقبة التي تنتظرها وكانت ظاهرة في تنقلات الحيوش واعداد طرق المواصلات والخطط الألمانية التي وقمت في أيدينا والا أن حده الدول نبرمت بأقرالي وقابلها بالسخط .

وفى خلال هذه المركة الرهيبة كانت الأحاديث المادئة التي كانت تجرى فى دوننج ستريت تسير القهقرى ومع ذلك فقد نقل إلى أن المستر تشميران قد ذهب فى مريته لمقابلة الملك وكان هذا متوقعا وفى الساعة السادسة ومبلت رسالة تدعونى إلى القمر وقد صدرت الصحف ملاًى بالأخبار المفزعة التي نقلت إليها من أنحاء القارة إلا أنها لم تذكر شيئاً عن الأزمة الوزارية ولم يتسع الوقت للجمهور لما بعة الأنباء فى الداخل والخارج أنداك لم تكن هناك جموع عتشدة على أبواب القصر .

وأذن لى بالمثول أمام اللك فاستقبلنى جلالته ببشاشة ولطف بالنين وأمرنى بالجلوس فجلست وأخذ ينظر إلى بمينين متفحصتين ثم قال لى : « أظلك لا تدرى لماذا استدعيتك » وجاريته في طريقته فقلت « لا يمكننى أن أدرك ذلك بيسر » فابتسم ثم قال « أريد أن أطلب إليك تاليف الوزارة » فقات « إننى ألى الأمر طائماً » .

ولم يشترط الملك شيئًا فيا يتملق بنوع الحكومة وقوميها وقد أحسست أن تسكليني بتأليف الوزارة غير مشروط بحكومة توية ولكن الظروف التي تندمت وأدت إلى استقالة المستر تشميران تدعو إلى قيام حكومة قومية وكان هذا هو الطريق الأمثل للوضع القائم والا أنني من الناحية الدستورية لن أكون ممنوط من تأليف أقوى حكومة تضم كل من له استمداد للوقوف إلى جانب بلادهم في هذه الظروف الحرجة على أن تنال تأبيد الأكثرية في بحلس العموم وقد أبلنت جلالته أنني سأستدهى زعماء حزبي العال والأحراد وقد عزمت على تأليف وزارة الحرب من خسة وزراء أو ستة وأرجو أن أقدم له خسة أسماء على الأقل قبل منتصف الليل واستأذنت للانصراف وعدت إلى الأميرالية واستأذنت اللانصراف وعدت إلى الأميرالية واستأذنت المناسراف وعدت إلى الأميرالية واستأذنت الديرا

ودعوت المستر أتلي فجاء ومعه مستر جرينوود فأباغته تسكايف الملك لى بتأليف

الوزارة وسألته عما إذا كان حزب المهال برغب في الاشتراك فيها، فأجاب بأن الحزب سيشترك وانترحت أن يكون المحزب أ كثر من ثلث المقاعد الوزارية ويكون له مقمدان من مجموع الخمسة أو الستة مقاعد المخصصة لوزارة الحرب وطلبت إليه أن يمد قائمة بأسماء الوزراء الذين يريدهم وانترحت أن تشمل الأسماء المستر أرنست بيفن والمستر الكسندر والمستر موريسون والمستر دالةون لحاجة البلاد إلى خدماتهم في المناصب ذات المسئولية وكت بطبيعة الحال أعرف إتلى وجربنوود منذ أمد في مجلس المموم فني إبان السنوات المشر التي سبقت الحرب كمنت كثيراً ما أتصدى المحكومات المحفظة والقومية أكثر من المارضة المهالية أو معارضة الأحرار ودار بيننا حديث ممتع ، ثم انصرفا لينقلا الأنباء تليفونيا إلى أصدقائهما وأتباعهما في بورتماوث وكانوا على انصال بهم مدى النماني والأربعين ساعة التي تقدمت .

ودعوت المستر تشمير لن تليفونيا ليتولى رآسة بجاس العموم فرد بالإبجاب قد اتفقنا على أن يذبع على الشعب بيانا يعلن فيه استقالته ويدعو إلى الالتفاف حول خلفه وتأبيده ، وقد قام بذلك بصورة رائمة طيبة ودعوت الماورد هاليفاكس لى الاشتراك في وزارة الحرب فوق منصبه كوزير الخارجية وفي الساعة العاشرة بعثت إلى الملك بيانا بخمسة أسماء تنفيذا لوعدى السابق ، ولم تزل أمامي مهمة كبيرة وهي اختيار وزراء القوات المسلحة وكنت قد قررتهم في نفسي ورأيت أن يتولى المستر ايدن وزارة الحربية والمستر الكسندر وزارة البحرية والسير ارشيباله سنكاير زعيم حزب الاحرار وزارة الطيران وفي نفس الوقت قررت أن أتولى بنفسي وزارة الدفاع دون أن أحدد ملها من سلطات .

وفى اليوم الماشر من شهر مايو وفى بداية المركة الدنيدة تسلمت زمام السلطة الذى ظللت محتفظا به بقوة وعزم خمس سنوات والائة أشهر من الحرب العالمية التى شم في نهايتها استسلام سائر أعدائنا بلاقيد أو شرط أو كانوا على وشك الاستسلام شم ابعدنى الناخب البريطانى بعد انتهائها وتسلم الزمام .

وكنت في هذه الايام الحافلة بالاعمال من جراء الأزمة الوزارية محتفظا بهدوئي وسكينتي دائمًا وكنت أتقبل الأمور حسب الأمر الواقع ولكنني لا أخنى عن الفراء (م – ٨)

أنبى عندما كنت آوى إلى فراشى فى الساعة الثالثة من الصباح كنت أشعر بالراحة والاطمئنان فقد وكل إلى زمام الأمور وأصبح من حق أن أصدر التوجيهات فى الأمركاه وشعرت بأنبى أتمشى مع القدر وأن حياتى الماضية كانها لم تسكن إلا استعدادا لهذه اللحظة وكانت السنوات المشر الأخيرة التى قضيتها فى خضم السياسة وغياهبها قد أخلتنى من العداوات الحزبية المألوفة . وكانت القحد يرات التى وجهتها فى السنوات الست الأخيرة كثيرة وتفاصياها واسمة وكانت قد اتضحت بصورة رهيبة لايسقطيع أن ينكرها إنسان أو يكذبنى فيها . وايس لأحد أن يلومنى بدعوى أننى السبب للحرب أو أننى المسئول عن التأخر فى الاستعداد لها وقد رأيت أننى أعرف الكثير ، فى شعونها واننى ان أفشل .

وقد كنت على لهفتى للصباح أنام نوما عميةا لا أصبوفيه إلى أحلام ، فالحقائق خير من الأحلام . وحدنا في الميدان من ١٠ مايوسنة ١٩٤٠ إلى ٢٢ يونية سنة ١٩٤١



## حكومة الائتلاف القومى

ثارت علينا الماصفة التي تجمعت وثيدا ، تهاجمنا بكل ما لديها من قوة والتق وجها لوجه أدبعة ملابين أو خسة في أول حرب مدورة من الحروب التي لا ترح والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم وفي خلال أسبوع كانت الجبهة الفرنسية التي عرفنا الركود وراءها في السنوات الشاقة في الحرب الماضية وفي الرحلة الأولى من هذه الحرب قد المهارت بصورة لا يمكن إصلاحها . وقد قدر للجيش الفرنسي ذي الشهرة القديمة أن يتحطم في مدى ثلاثة أسابيع وتحل به الحزيمة ويزج بجيشنا البريطاني الذي لا علك سواه إلى البحر بعد أن فقد كل مالديه من عتاد وفي ثلاثة أسابيع وجدنا أنفسنا وحيدين في الميدان بغير سلاح وقد أمسكت ألمانيا وإبطاليا المنتصرتان بخناقنا وأصبحت أوروبا بأسرها متفتحة أمام هتار ووقفت اليابان المنتصرتان بخناقنا وأصبحت أوروبا بأسرها متفتحة أمام هتار ووقفت اليابان تنظر بعينين متلهفتين في الجانب الآخر من الكرة الأرضية وقد تسلمت أعاني كرئيس لاوزراء ووزير للدفاع في خضم هذه الحقائق والاحمالات وأخذت أقوم كرئيس لاوزراء ووزير للدفاع في خضم هذه الحقائق والاحمالات وأخذت أقوم بمهمي الأولى وهي تأليف حكومة من جميع الأحزاب تقوم بتصربف الأدور في الداخل والخارج بأحسن الطرق اتحقيق الصلحة العامة في البلاد .

وامل من المفيد هذا أن ناقى ببصرنا قدما إلى خس سنوات أخرى المرى كيف واتت الظروف. كانت إيطالها تد أسبحت تحت السيطرة وموسوليني في الأموات وكان الجيش الألماني قد استسلم دون قيد أو شرط وانتحر هنار وقد وقع في أيدينا من الأسرى ثلاثة ملابين جندى الماني في أربع وعشرين ساعة على أيدى الماريشال اليكسالدر في إيطالها والريشال مونتجومرى في ألمانها بالإضافة إلى ما وقدت عايه أيدى الجنرال إيزنهاور وقد تحررت فرنسا واتحدت وانتحشت وونفنا جنبا إلى أبدى الجنرال إيزنهاور وقد تحررت فرنسا واتحدت وانتحشت وونفنا جنبا إلى جنب مع حليفتينا وهما أقوى أمبراطوريتين في المالم نسير إلى الأمام القضاء على المقاومة اليابانية ولا شك أن هذه المارقة واضحة فقد كارت العاريق التي قطعناها في هذه السنوات الخس شاقة كثيرة الأخطار والزالق و ولم تذهب الأرواح التي في هذه السنوات الخس شاقة كثيرة الأخطار والزالق و ولم تذهب الأرواح التي

قضت فيها بلاجدوى وسيفخر الذين اجتازوها إلى النهاية بأنهم اجتازوها بعزة وإباء

ولمل من الواجب على وأنا أتحدث عن الحكومة القرمية الائتلافية التي الفتها أن أوضح مدى إسمام بريطانيا العظمى وإمبراطوريتها اللتين تقوى عرا المحادها وقت الأزمات فأقول ولا أقصد أن أقيم مقارنات تثير النقور أو المنافشات ضد حايفتنا الولايات المتحدة التي ندى لها بالسكثير مما لا يدركه العدد إنه كانت البريطانيا وإمبراطوريتها قوات تربو كثيراً على قوات الولايات المتحدة ، في اشتباك مع العدو غير ما كان لها في آسيا ضد اليابان وعندما وصلت قوات الجيش الأمريكي السكبيرة العدد إلى نورمانديا في خريف سنة \$192 كان لنا أن نتحدث كأبداد أو كثيركاء لنا النصيب الأوفى ، في كل ميدان من ميادين الحرب عن المحيط المادى واستراليا . وقد صح هذا القول حتى ذلك التاريخ في مدى الشهود المتالية في هذه المدة ، واسكن بعد شهر يولية سنة \$192 تفوقت الولايات المتحدة في عدد الفرق المشتبكة مع المدو وظل هذا التفوق حتى ثم المصر النهائي بعد عشرة أشهر :

ومن مقارنة أخرى قت بها بقضح أن القضعيات التى قدمتها قواتنا وقوات إمبراطوريتناكانت أكثر منها عند حليفتنا الباسلة فقد بانع عدد الفقل من البريط نيين والمفقودين الذين يمدون فى حكم الأموات ما يقرب من ٢٠٣٠٣٠٠ ومن الدومنيون والهند والمستعمرات ٢٠٠٠، وبصل المجموع إلى ٢٤٠٢٤٠ غير ١٠٥٠٠ من المدنيين الذين قضوا فى الفارات الجوية على الملكة المتحدة وخسائر الاسطول التجارى والصيادين وقد باخت ثلاثين ألفاً وبقدر الامريكيون خسائرهم فى الجيش والقوة ألجوية والبحرية وحرس السواحل ب ١٠٨٨ وهذه أرقام استخلصتها من سجل الشرف وأنا مؤمن بأن دوح الالفة والزمالة المشتركة التى وطدتها هذه التضح ات الفالية بالدماء الطاهرة سقطل موضع تقدير العالم الناطق باللغة الانكليزية .

أما في البحار فلا شك أن الولايات المتحدة قد حملت عبء الحرب في المحيط المادى ، وقد حققت لها الممارك التي قامت قرب جزر ميداوى وفي بحر المرجان سنة ١٩٤٢ النجاح وأعطتها الزمام في ذلك المحيط المتراى الأطراف وفتحت لها

الأبواب في هجاتها على الأراضي التي احتلتها اليابان وعلى اليابان نفسها ولم يكن في مقدور الأسطول الأمريكي أن يتحمل كذاك العبء في الاطلاطي والبحرية الأبيض المتوسط ومن واجبي هنا أن أضع الحقائق في موضعها ، فقد كانت البحرية البريطانية هي التي أغرقت ع ٥٩٥ غواصة من ٧٨١ غواصة ألمانية و٥٨ غواصة إيطالية أغرقت في البحار الأوربية والحيطين الاطلاطي والهندي ، كما أن بريطانيا هي التي أغرقت وعطات سائر البوارج والطرادات والمدمرات الالمانية من تدميرها وأسرها الأسطول الإيطالي جيمه .

## وهمنا بيان بخسائر الغواصات :

| يا بأنية     | إطالية | المانية ا | القوة المدمرة           |
|--------------|--------|-----------|-------------------------|
| ۹ ونصف       | 79     | 070       | بريطانية                |
| <b>»</b> //• | •      | ١٧٤       | أمريكية                 |
| 11           | 11     |           | قوات أخرى وأسباب مجهولة |
| 14+          | ٨٥     | YAI       | المجمـــوع              |

فيكون مجموع النواصات التي دمرت ٩٩٦ .

\* \* \*

وقد كانت للولايات المتحدة جهود كبيرة في معركة القتال الفعلية بقلاعها الطائرة على نطاق واسع من اللحظات الأولى بعد ميناء اللؤلؤ وقد استخدمت هذه القوات ضد اليابان وضد ألمانيا من قواعدها بالجزر البريطانية وعلى الرغم من ذلك فعندما وصلنا إلى الدار البيضاء في ينار سنة ١٩٤٣ لم تسكن طائرة أمريكية واحدة قد قامت بغارة نهارية واحدة على ألمانيا وكان من النظور أن يبدو أثر الجهود التي كانت الولايات المتحدة بصدد بذلها ولكن حتى نهاية سنة ١٩٤٣ كان مجوع ما قذفته الطائرات البريطانية من القنابل على ألمانيا بزيد على عمانية أضعاف ما ألقته الطائرات الأمريكية نهاراً وليلا على السواء ولم ترجح كفة الولايات المتحدة إلا في ربيع سنة ١٩٤٤ . كنا قد دفعنا بسائر قواتنا في البداية ولم تستطع الولايات المتحدة أن ناحق بنا أو تفوقنا إلا في سنة ١٩٤٤ عجهودها الحربي السكبير

ولابد لنا أن نذكر أنه بفسل الولايات المتحدة زاد عتادنا الحربي بمقدار الخس الميجة لمشروع الإعارة والتأجير الذي طبق في بناير سنة ١٩٤١ وكان في مقدورنا بفضل الأسلحة والمدات التي منحنا إياها الأمريكيون أن يخوض نمار الحرب وكأننا شعب يبلغ ثمانية وخسين مليونا لا ثمانية وأربعين وقد تدفقت المؤن إلينا من الأطلنطي واستمر تدفقها بفضل إنتاج سفن الحرية التي تم انتاجها على نطاق عجيب. ومن واحي هنا أن أذكر خسائرنا الملاحية بسبب أعمال المدو طوال مدة الحرب وهذا بيانها بالأرقام:

| النسبة المثوية | بالأطنان     | الجنسية     |
|----------------|--------------|-------------|
| ٥٤             | 11,704,      | بريطا نبية  |
| 17             | 4,448, • • • | أم كمية     |
| ۴.             | ٦,٥٠٣,٠٠٠    | جنسيات أخرى |
| 1              | ۲۱,۱۹2,۰۰۰   | المجموع .   |

وكان ٨٠ ف المائة من الخسائر ف نطاق الحيط الأطلنطى تدخل ضمن مياه بريطانيا الساحلية وبحر الشمال أما في الحيط الهادى فلم تكن أكثر من خمسين في المائة.

وقد أوردت هذه الأعداد على سبيل إقامة الدايل بالأرقام على وجوب التقدير والاحترام الماداين للجهود الكبيرة التى بذلها شعب هذه الجزر الصغيرة حين ألقيت على كاهله أعباء تلك الحرب التى هى أعظم حرب عرفها التاريخ ولا نزعم لأنفسنا فيها فضلا لم نكن أهلاله .

\* \* \*

لمل من الأسهل تأليف وزارة - لا سها إذا كانت ائتلافية أثناء خوض غهار المركة ، من أى وقت آخر من أوقات الهدوء والراحة فق هذه الأوقات بكون الإحساس بالواجب غالباً على كل شيء سواء حبث تختفي النوازع والأهواء فمنذ أن تم النرتيب الأسامي مع زهماء الأحزاب بموافقة أحزاهم أسبح كل من استدعيتهم يتفون وكأنهم الجنود في معركة القتال . وينتغلون إلى المراكز التي عينتها لهم

بغير تردد. وإذ كان النظام الحزبي عندما ثابت الأركان فقد بدا لى أنني لن أواجه مشكلة الأوضاع الشخصية عند كل من قررت أن أدعوهم من السادة المختصين. وإذا كان بمضهم قد تردد فلاهتبارات عامة وهذا المسلك العظيم ينظبق كذلك على المدد الكبير من الوزراء المحافظين والأحرار القوميين ، الذين اضطروا إلى ترك مناصبهم باستقالة رئيسهم واعتزال حياتهم الرسمية في مثل هذه الظروف البالغة أفصى ما يمكن من الأهمية والحاس

وكانت للمحافظان أغلبية تربد على المائة والمشرين مقمدا بالنسبة إلى عدد مقاعد الأحزاب جيماً . وكان المستر تشمير لن هو الزعيم الذى اختاروه . وكان لا بدلى أن أغدر أن إلفائى لزعامته ستقابل باستماض عند الكثيرين منهم لا سيا وقد قضيت السنوات الطويلة أنقده وأوجه إليه اللوم الشديد فى بمض الأحيان . ولا شك أن السكرثيرين منهم كانوا يمرفون أننى قضيت حياتى فى احتكاك معه يبلغ حد الصراع البارز مع حزب المحافظين ، واننى تخليت عنهم فى موضوع حرية التجارة ثم عدت البارز مع حزب المحافظين ، واننى تخليت عنهم فى موضوع المند والسياسة الخارجية اليهم كوزير للمالية . وكنت بعد ذلك خصا لهم فى موضوع المند والسياسة الخارجية والحاجة إلى الاستعداد للحرب ، وكان من العسير عليهم أن برضوا بى رئيساً للوزراء فضلا عن أن الولاء لرئيس الحزب المختار من الظواهر المروفة لدى المحافظين ، وإذا كانوا قد قصروا فى واجهم الوطنى فى بعض المسائل فى السنوات السابةة للحرب ، فقد كنت أدرك أنهم جيعهم انساقوا فى هذا التيار .

وقد عرضت أول الأمر على المستر تشمير لن رآسة بجلس المدوم وقبل هذا المرض كما عرضت عليه رآسة بجلس الملك الخاص ولم ينشر شيء من ذلك إلا أن المستر إتلى قال إن حزب المال سيجد صموبة في المدل وفق هذا النظام ففي حالة قيام وزارة ائتلافية يجب أن تكون رآسة المجلس مقبولة من سائر الأحزاب. وعرضت هذا الأمر على المستر تشمير لن فقبل عن رضا أن يتخلى عن رآسة المجلس فتوليتها بنفسي وقد احتفظت بها حتى شهر فبرابر سنة ١٩٤٢ وفي خلال تلك الفترة كان المستر إتلى ينوب على عن وقوم بالأعمال اليومية المألوفة . وكانت لخبرته الطويلة في المدارضة جدواها

ولم أكن أفوم بالرآسة إلا في الحالة البالغة حد الأهمية القصوى وإن كانت هذه الحالات تشكرركثيراً.

وقد شعر كثير من المحافظين بأن زعيمهم قد أسى، إليه إلا أنهم جميما أعجبوا بحسن مسلسكه . وفي اليوم الأول لدخوله المجلس في وضعه الجديد في اليوم الثالث عشر من شهر مايو قام نواب حزبه جميما وتتألف منهم الفالهية الكبرى بالمجلس واستقباوه بظاهرة حمامية عظيمة تدل على العطف والاجلال وكانت الهتافات والتحيات الموجهة في تنبعث من مقاعد العمال . ولكن الولاء الهستر تشميران وتأبيده كانا قوبين ثابتين . وكنت أنا كامل الثقة بنفسي .

وقد لافيت ضغطاً شديداً من صفوف المهال وبعض الشخصيات الهارزة المتحمسة التي لم نشترك في الحسكومة الجديدة لتطهير المذنبين والوزراء الذين كانوا مسئولين عن ميوخ أو الذين قصروا في استعداداتنا الحربية . ولكن الوقت لم يكن مناسباً لحرماننا من رجل أكفاء مخلصين يمتازون بخدمتهم الطويلة في المناسب الوزارية ، ولو خضمت لهذا الضغط الذي بباخ حد اللوم لكان على أن أخرج أثمث الوزراء الحافظين واملى بأن المستر تشميران هو زعيم المحافظين نقد تبين لى أن مثل هذا العمل سيقضى على الوحدة القومية فضلا عن أنى لا أرى اللوم يقع على جهة واحدة وإذا كانت المسئولية الرسمية تقم على حكومة ذلك الوات فإن المسئولية الأدبية النوراء الدال والأحرار وافتراعتهم وقد أثبتت الأحوال خطأها وحاقتها ولهذا فقد الوزراء الدال والأحرار وافتراعتهم وقد أثبتت الأحوال خطأها وحاقتها ولهذا فقد عارضت هذه النوازع . وقات بعد بضعة أسابيع : « إذا كان الحاضر سيقف موقف عارضت هذه النوازع . وقات بعد بضعة أسابيع : « إذا كان الحاضر سيقف موقف أحداث الساعة قاضية على هذه الاعتراضات جميما .

张 荣 荣

وكانت أوضاعى فى هذه الأيام الأولى بالغة حد الفراية . فقد كان علينا أن نميش فى الممركة التى تركزت عليها سائر أفسكارنا . وكان على أن أصرف ونتى فى تأليف الحسكومة ومقابلة السادة الذين لا يدلى أن أقابلهم وأن أحفظ التوازن بين الأحزاب ولا أستطيع أن أوضح كيف كنت أقضى هذه الساعات . وكانت الوزارة البريطانية تضم مايقرب من ستين أو سبمين وزيراً من وزراء التاج وكان على أن أضع كل إنسان في موضعه المناسب مع النظر إلى مصالح الأحزاب الثلاثة ومطالبها . ولم يكن على أن أقابل على أن أقابل كبار الشخصيات التي ستشترك في الوزارة قحب بل على أن أقابل السكثير من الرجال ذوى السكفاية الذين يختارون لشتى المناسب ولوكانت مقابلاتي تستخرق دقائق معدودات وعلى رئيس الوزراء أن يعنى برغبات زهماء الأحزاب في الأشخاص الذين يختارون من أحزاجم لشفل المناسب الوزارية وقد سرت وفق هذا المبدأ وتقيدت به وإذا كنت قد تجاوزت عن عدد من المستحقين للوزارة بناء على رغبات سلطاتهم الحزبية فإني لآسف لذلك أشد الأسف ومهما بكن الأص فإن الضعوبات التي وجدتها لم تسكن كثيرة

وقد وجدت فى كليمنت إتلى زميلا له خبرة حربية كبيرة وتجارب فى أعمال عجلس العموم، وكان كل ما بيننا من خلاف فى وجهات النظر يتملق بالمبادى، الاشتراكية ولكن هذه الخلافات قد أدابتها الحرب التى تقضى على الفرد بالخضوع للدولة خضوعا تاماً. وقد اشتركنا فى العمل مماً بيسر وثقة طوال مدة الحكومة وكان المستر أرثر جرينود مستشاراً شجاعاً سديد الرأى وكان كذلك صديقاً عظيما نافعاً.

ورأى السير أرشيبلد سنكار وهو الزعم الرسمى لحزب الأحرار من العسير عليه أن يقبل منسب وزير الطيران ويصر أنباعه على أن يكون له مقمد فى وزارة الحرب ولسكن هذا لم يكن يقفق ووضع وزارة الحرب الذى يقضى بأن تكون فى أسفر نطاق . لهذا فقد رأبت أن ينضم إلى وزارة الحرب إذا كان الأمم يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسية أو ائتلاف الأحزاب . وكان أرشيبلد صديق كما أنه كان زميلي حين كنت أتولى قيادة فريق الرماة اللسكى الاسكتلندى السادس سنة ١٩١٦ . وكانت نفسه تميل إلى التقدم فى ميدان العمل الذى خصصته له . وقد حلت هذه وكانت نفسه تميل إلى التقدم فى ميدان العمل الذى خصصته له . وقد حلت هذه المشكلة بطريقة ودية بعد مباحثات طويلة ، أما المستر أرنست بيفن الذى كنت قد تمرفت إليه فى بداية الحرب عندما حاولت تخفيف بعض مطالب الاميرالية .

فقد طلب الرجوع إلى الاتحاد العام للمهال والنقل المشترك الذى كان يتوم بأمانة سره قبل أن يقبل منصبه الهام كوزير للممل وقد دامت هدد الاستشارة يومين أو ثلاثة والكنهاكانت تستحق كل هذا التأخير . إذ أن الاتحاد وهو أكبر اتحاد من نوعه في بريظانيا ، أعلن موافقته بالإجماع على قراره باشراكه في الحسكم وظل هذا القرار قاعاً وقوباً مدى خس سنوات ،

وكانت هناك صموبة كبرى بشأن اللورد بيفربروك . فقد كنت أعتقد أنه يستطيع أن يقوم بخدمات كبيرة للقضية المشتركة وكنت بمد تجاربي السابقة في الحرب الماضية قد صممت على أن أفصل إنتاج الطائرات وتخطيطها عن وزارة الطيران وطنبت منه أن يكون وزيراً لإنتاج الطائرات واتضح لى بادىء الأمم أنة متردد لإدراك ما لهذا المنصب من أهمية كما أن وزارة الطيران لم تسكن لها الرغبة في فصل هذا الفرع الهام من أعملها . وكانت هناك جهات أخرى تمارض في تعيينه ولسكنني كنت اعتقدت عن ثقة أن حياننا تتركز على استمرار إنتاج الطائرات وكنت بحاجة إلى حبويته الكبرى وشدة حماسته ومن ثم تمسكت بوجهة نظرى وكنت بحاجة إلى حبويته الكبرى وشدة حماسته ومن ثم تمسكت بوجهة نظرى .

وكان من الحتم وراعاة المرأى المام والبرلان والصحافة أن تقوم وزارة الحرب في أضيق الحدود ، لهذا بدأت وزارة الحرب بخمسة وزراء فحسب وكان هؤلاء الخمسة أبرز ساسة المصر وكان من الضرورى لإدارة دفة الحرب أن يحضر وزبر المالية وزعيم حزب الأحرار اجتماعات الوزارة غالباً وبمرور الزمن ازداد عدد هالحاضرين المداومين ٤ إلا أن المسئولية جميمها كانت تقع على الخمسة الوزراء ولو قدر علينا أن تخسر الحرب فقد كان حقاً أن تقطع روس هؤلاء الخمسة فحسب على أبراج قلمة لمندن وكان على الشعب أن يكتنى بلوم الآخرين على ما يكون من التقصير في شئون وزاراتهم ولا يستطيع أن يوجه إليهم أى لوم فيا يكون من ضعف في سياسة الدولة ويستطيع أى وزير عدا وزراء الحرب أن يقول لا يمكنني أن أتحمل مسئولية هذا ولمنام أو ذاك ٤ ، إذ أن عب السياسة كان يقع على مستوى رفيع وقد كان لهذا المعل أو ذاك ٤ ، إذ أن عب السياسة كان يقع على مستوى رفيع وقد كان لهذا النظام شأنه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها النظام شأنه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها النظام شأنه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها النظام شأنه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها الدخلة المنام شأنه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها المنام المناء المنام المناه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها المناه في إذالة القلق من نفوس الكثيرين في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها المناه في إذالة القلق من نفوس المناه في الأيام التي قدر لنا أن نواجهها المناه في إذالة القلق من نفوس المناه في المناه في إذالة القلق من نفوس المناه في الأيام التي قدر النا أن نواجها المناه في المناه في إذا المناه في إذا المناه في إذا المناه في إذا المناه في المناه في المناه في إذا المناه في إذا المناه المناه في إذا المناه في المناه في المناه المناه في المناه في المناه المناه في المناه في المناه المناه المناه في المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه ال

لله تألمدت في حياتي السياسية الطويلة كثيراً من المناصب المامة في الدولة .

والحدين أفر أن المنصب الذي ألقيت على أعباؤه الآن كان أحبُّها إلى . ولاشك أن فرض السلطة على الآخرين أو إضافتها إلى عظمتك أمرله ما يبرره. أما ممرفة الإنسان ما يجب أن يؤديه في الأزمات القومية . فنعمة من نعم الله فليس عمة من وجه للمقارنة في ميادين الممل على اختلافها بين الذين يتقلدون المنصب الأول وبين غيرهم ممن يحتلون المراكز الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقد تسكون الواجبات والمشاكل الملقاة على ماتق هؤلاء مختلفة عن واجبات الأوائل ومشاكلهم وأكثر صعوبة . وقد يكون لسوء الحظ أن يمهد إلى الشخص الثاني أو الثالث في المرتبة بوضع سياسة آو خطة ذات مسئولية كبرة فعليه في هذه الحال أن لاينظر إلى انفاق الخطة فحسب، بل إلى آراء رئيسه كذلك وأن لاينظر بدين الاعتبار إلى ما سيقدمه من ارشادات فسب بل لابد له أن يراعي ما يجدر به أن يقدمه كنصيحة أيضاً . وأن لا يدرس ما يجب عليه أن يعمل بل كذلك ما يمكن أن يقبل ويكاف بتنفيذ. . وفضلا عن ذلك فإن الشخص الثاني أو الثالث في المرتبة يجد نفسه مضطراً أن يحسب حساب الرابع والخامس والسادس أو حساب رجل بارز الشخصية وإنكان في الصف الشرين فالطموح يتألق في كل خاطر لا رغبة في الأغراض الوضيمة بل رغبة في طلب الشهرة. وأذكر أننى في سنة ١٩١٥ انهار موتني بصفة مؤتتة في موضوع الدردنيل. وعدل عن مشروع كبير كنت قد أردته وما ذلك إلا لأنني حاولت من منصب ثانوى أن أنفذ عملية من عمليات الحرب الكبرى . وإنى لأنصح غرى بأن لا يقوم بَمثل هذه المنامرات. فقد كمانت لى عبرة مما وقم لى وقد صارت جزءاً لايتجزآ من حياتي .

ولسكن الأمر بالنسبة لمن يقف موقف القيادة فإنه أكثر تيسيرا وحسب القائد أن يكون على ثقة بأن ما قرره هو خير ما يعمل ويكنى أن يكون قد صمم على أمر من الأمور.

وأوجه الوفاء لصاحب المنصب الأول كثيرة فإذا سافر وجد من يخلفه وإذا أخطأ وجد من يخلفه وإذا أخطأ وجد من يدارى خطأه . وإذا نام يجب أن لايوقظ من نومه لأمر بسيط وإذا كان غير سالح قتل وإن كان هذا لايحدث كل يوم لاسيا في الأيام الأولى من القيادة .

وكانت التغييرات الرئيدية في جهاز إدارة دفة الحرب أكثر في حقيقتها مما يبدو في ظاهرها وقديماً قال نابليون « يجب أن يكون الدستور قصيراً وغامضاً » · أما الأجهزة القائمة فظلت على حالما كما لم يحدث أى تغيير في الشخصيات الرسمية • وند واسلت وزارة الحرب ولجنة رؤسساء أركان الحرب أول الأمر عقد اجماعاتها اليومية كما كان يحدث من قبل. وعند ما أطلقت على نفسي لقب وزيرالدفاع بموافقة اللك لم أكن قد أحدثت أى تنبير قانوني أو دستورى • وقد كنت حريصاً على مدم تحديد حقرق وواجبانى ولم أطلب لنفسى أية سلطة خاصة لا من التاج ولا من البرلمان . ولـكن كان من المروف والقبول أنني سأدير دفة الأمور وأنولى التوجيه المام لشئون الحرب مع شرطه معتمداً على تأبيد وزارة الحرب ومجلس العموم وكل ما كان من تغيير عند ما توليت الحسكم هو أن لجنة رؤسساء أركان الحرب أسبحت تحت رآسة وزير للدفاع يتمتع بسلطات نمير محدودة أو خاضة للتوجيه ولمساكان هذا الوزير هو في الوقت نفسه رئيس الوزراء فقد كان يتمتع بجميع السلطات التي تخولها له الرآسة . ومنها حق اختيار الموظفين وإقالتهم وتنحيتهم سواء أ كانوا سياسيين أو عسكريين · وهكذا أسبحت للجنة رؤسساء أركان الحرب سلطتها ومركزها الذي يخول لها الانصال مباشرة برئيس الحكومة. وأصبح لها بالاتفاق معه حق تسيير شئون الحرب وتوجيه القوات المسلحة .

وإذا كان وزراء البحرية والحربية والطيران ليسوا أعضاء في وزارة الحرب، كما أنهم لا يحضرون اجهاعات لجنة رؤساء أركان الحرب فقد تأثرت مراكزهم عملا ان لم يكن مظهراً وظاوا مسئولين عن وزاراتهم مسئولية كلية ولكنهم فقدوا مسئولياتهم عن وضع الحطط الاستراتيجية وادارة العمليات الحربية من يوم لآخر فهذه المسائل تقرر في لجنة رؤساء أركان الحرب التي تعمل برآسة وزير الدفاع ورئيس الوزراء وهو الذي يتولى في نفس الوقت رآسة وزارة الحرب وقد كان موقف وزراء الحرب الذين اخترتهم من أصدقائي الأكثر كفاية وإخلاصا موقفاً كريما . فلم يعيروا المظاهر أهمية تذكر وهملوا بجد على تنظيم القوات المسلحة التي ركاد عددها وادارتها وبذلوا كل ما في وسعهم على الطريقة الانجليزية العملية زاد عددها وادارتها وبذلوا كل ما في وسعهم على الطريقة الانجليزية العملية

البسيطة وكانت عضوبتهم في لجنة الدفاع تجملهم على علم بسكل ما يحدث وكان يسمح لهم بالحضور عندى في أى وقت ، وكان الحترفون من مساعديهم إلى رؤساء أركان الحرب يبحثون معهم سائر الأمور ويعاملونهم بالاحترام والتقدير وإن كان هناك توجيه كامل لإدارة دفة الحرب ، وقد قبلوا هذا التوجيه باخلاص تام ، ولم بنض من سلطتهم ، وكان لسكل إنسان أن يمبر عن رأبه بحرية على الدوام ، وسرعان ما تحولت الإدارة الفعليسة للحرب إلى أيد قليسلة ، وقد تيسر كل ما كان متعذراً من قبل إلا شيء واحد هو هتلر ومع الأحداث المتقلبة والكوارث ما كان متعذراً من قبل إلا شيء واحد هو هتلر ومع الأحداث المتقلبة والكوارث التي كنا نواجهها فقد ظل العمل يسير بطريقة آلية منقظمة وأصبح في مقدور الإنسان أن يحيا في جو من التفكير المتواصل الذي يسقطيع أن ينقله إلى أعمال تنفيذية بصورة عاجلة .

كانت المركة تدور عند القناة ، ولعل القارىء يقوق إلى الوصول إلى المركة ، ولحل أرى من الأفضل هنا أن أشرح النظام والجهاز اللذين ادارا دفة الشئون المسكرية وغيرها منذ توليت الحسكم « وكنت ومن دأعًا بأن الأحمال الرسمية لابد أن تصدر عن أوامر خطية مكتوبة ، وإذا كان للرغبات والآراء شأنها إلا فيا يتملق بالنظام العسكرى فان التوجيهات الخطية الصادرة عن رئيس الحكومة الذي يتملق الشرعي والدستورى في إصدارها والذي يتولى شئون وزارة الدفاع كان لحما أثرها واعتبارها وإن لم توضع في صيفة الأواءر وكانت تؤتى تمارها .

وحتى لايساء استخدام اسمى فى أمر من الأمور أصدرت أثناء أزمة شهر بولية الديان القالى :

« أعلن بكل وضوح أن سائر التوجيهات التي أصدرها ستكون خطية . أو تؤكد خطأ بمسد صدورها . ولن أفبل فيما يتعلق بالدفاع الوطني مسئولية أية قرارات إلا إذاكانت قرارات خطية » .

وقد كنت عندما أستيقظ من نومى فى الساعة الثامنة من السباح أقرأ جميع البرقيات الواردة . وأملى من فراشى فيضا من المذكرات والتوجيهات : فتطبع فى الحال وتدلم إلى الجنرال ايسهان وكيل الوزارة المسكرى لوزارة الحرب الذى كان

يمثلنى فى لجنة رؤساء أركان الحرب ، وكان يحضر لمفابلتى كل صباح ، فإذا اجتمعت لجنة رؤساء أركان الحرب فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً يكون الجنرال قد وضع أمامها عددا كبيراً من التوجيهات الخطية ، وكان أعضاء اللجنة يولون توجيهاتى كل اعتبار وهم يدرسون الوضع بصفة عامة ، فإذا كنا مابين الثالثة والخامسة بعد الظهر فان الأوامر والبرتيات التى أصدرها باسمى والتى يرسلها رؤساء أركان الحرب بالانفاق عليها تسكون قد بلغت جميعاً عدا بعض الأمور التى قد يكون فيها بعض بالخلاف وتتطلب الزيد من المشاورات ،

ولعل من المتعذر وضع حد في الحرب الجماعية بين المسائل المسكرية وغيرها . وقد كان لشخصية السير إدوارد بريدجز الأمين العام لوزارة الحرب الفضل في عدم قيام أى احتكاك بين الموظفين العسكريين وموظفي وزارة الحرب. وقد كان وهو سليل أحد شعراء التاج السابقين ، عبدا في عمله لا يكل ولا يمل وله مقدرة عظيمة وجاذبية كبيرة ، بعيدا عن الفيرة والحسد ، وكان كل مايهمه أن يقوم جهاز الأمانة العامة لوزارة الحرب بخدمة رئيس الوزراء والوزارة بكل مايستطاع من القدرة والكعاية ولم يفكر على الإطلاق في شخصيته أو منصبه ، ولم يقع بينه وبين أحد ممن كانوا تحت سلطته في الأمانة العامة أى احتكاك .

وفي القضايا السكبيرة أو الخلاف في الآراء كنت أدءو اللجنة الدفاعية لوزارة الحرب وكانت تضم في بادئ الأمر المستر تشمير لين والمستر أنكي ووزراء القوات المسلحة الثلاثة ورؤساء أركان حربهم وقد أخذت هذه الاجهاعات الرسمية تقل بعد سنة ١٩٤١ . فلما رأيت أداة الحسكم قد أصبحت تسير ييسر لم أجد ضرورة لمقد اجتماعات يومين لوزارة الحرب بحضور رؤساء الأركان ولجأت إلى ماسميناه فيا بعد « بالمرض الوزارى يوم الاتنين » في هذا اليوم تمقد اجتماعات عديدة يحضرها وزراء الحرب ووزراء القوات المسلحة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير شئون الممتلسكات المستقلة ووزير المند ورزير الاستملامات ورؤساء أركان الحرب والوكيل الدائم لوزارة الخارجية وكان كل من رؤساء أركان حرب يقدم بيانا بأعماله عن الأيام السبعة السابقة ثم يليهم وزير الخارجية فيمرض أم التظورات في الشئون الخارجية

التي حلت في هذا الأسبوع أما في بأق أيام الأسبوع فقد كانت وزارة الحرب تمقد اجتماعا بها الخاصة على انفراد وتقررما تشاء في سائر القضايا الهامة التي تعرض عُلها وتقطلبُ الموافقة . وفي بمض الأحيان كان يحضر هذه الاجتماعات الوزراء الآخرونُ الذين بمنون بما يمرض في هذه الاجتماعات . وكان أعضاء وزارة الحرب يُطلعون على كلورقة لها صلة بشئون الحرب ويطلعون على سائر البرقيات التي أبثث بها . ومع نمؤ الثقة المتبادلة أخذ يقل التدخل الفعلي لوزارة الحرب في العمليات العسكرية . وإنَّ كانُ الوزراء ما زالوا يرقبون كل شيء باهتمام وقد رفع الوَّزْرَاء عَنْ كَاهَلَى سَائَرُ الْأَعْبَاءُ التَّي تتملق بالشاكل الداخلية والحزبية . حتى يُتُسَع لَى الجال فيا هو أم من الأعمال . \* إِذَ كنت أستشيرهم داعًا في الأحمالُ المقبلة قبل وقوعها . وعلى الرغم من أنهمُ كَاتُوا يطلبون إلى أن لا أطلعهم على التواريخ والتفاصيل وبمنعونني من الحديث يُحْتَهَا فَأَبْعَضُ الأحيان فقد كانوا يولون هذه الأموركل اهمام ولم يكن من همي الثناء أحيان معسب وزارة الدفاع إلىوزارة فعلية وكان على أن أجرى التعديلاتِيُّ الدَّفيِّةِ اللَّيِّ شَرْجُلُمِ الْأَنْظُ والتي تيسرت بالملاقات الشخصية والنوايا الخالصة بطريقة أدستوارية كالأولاه الكان الوقت لم يكن مناسباً لها فقد كان هناك جهان قالج قيال تحت المعراق الفيس الوزراع وذلك هوالجناح المسكري للأمانة العامة لوزازة الجؤب ليوكان يعزف فاللإيام اللفايقة للجزب باسم الأمانة العامة للجنة البيفاج الإمبرالملوري ويقوم للمابدأس هذا المليقالم ألجنرال إيسمان والكرولونيل هواليس والملكولونيل جلكوب بكساعهيها والبسيكل ولفيف من الشباب الخفارين على فروغ القوات بألشاخة وقدًا أعبئ مناا الفريق الله الأمانة المامة وكأنهم من موظى لمكفف وازين الوقاع الولاشك أنف حاين العام أبغطل لإيومن . وقد إرتقى كلن من الجنرال إسان والكولونيل هوالس والتكولونيل جِ ا كوب في الرتبة وفي الشهرة تدريجها أثناء الحرب ولكن لم يتنبر مركز أحد منهما فالتغيير في مثل هذه الأوساع التي تحكمتنفها السرية يموم بأضرار بالفة تموق سبير النبيل بصورة موضية المارية م مرسال علال سفير عمامة والواحدة الماكاة الثال علا إلى ، وقد وجد في السقيران في الجنة أركان الحرب بُعَدُ الثنثيرَاتُ الأَوْلِيَةِ النَّيْ أجريتها . فقل عاين الماريشال الجوى لليووال بهند أن أنهى خدمته المستكرية كرنيس ( ۹ - مذكرات )

لأركان حرب الطيران في سبتمبر سنة ١٩٤٠ حاكما عاما في نيوزيلندا وحل محله الماريشال الجوى نورتال الذي برغ نجمه في القوى الجوية وظل يعمل معي طوال أيام الحرب . وكان السير جون ديل قد خلف الجنرال إرونسايد في مايو سنة ١٩٤٠ وظل رئيساً لأركان حرب قوات الإمبراطورية حيى دافقني في زيارتي نواشنطون في ديسمبر سنة ١٩٤١ حين عينته ممثلا عسكريا لي عند الرئيس روزفات ورئيساً لبعثة الأركان الشتركة لقواتنا هنائك وقد أصبحت صاته الطيبة بالجنرال مارشال رئيس أركان حرب الجيش الأمريكي لها قيمتها التي لا تقدر في سائر أعمالنا . فلما قضى نحبه وهو يقوم بواجبه بعد سنتين أكرمه الأمريكيون فدفنوه في مقبرة أرلنجتون التي خصصت لكبار المسكريين الأمريكيين وقد خلفه في رئاسة أركان حرب القوات خصصت لكبار المسكريين الأمريكيين وقد خلفه في رئاسة أركان حرب القوات الامبراطورية السير آلان بروك الذي عمل معي حتى آخر الحرب .

ومنذ سنة ١٩٤١ والسنوات الأربع التالية التى انتهت أوائلها فى حالة من السكوارث والفشل . كان التغير الوحيد الذى حدث فى هذه الفئة السغيرة من رؤساء أركان الحرب أو كبار موظنى الدفاع تابعاً لموت الأميرال باوند وهو يؤدى واجبه . وربماكان هذا رقماً غريباً فى التاريخ المسكرى البريطانى . وقد احتفظ الرئيس روز فلت فى دائرته الحاصة بهذا النظام ، فقد بدأ رؤساء أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية وهم الجنرال مارشال والأميرال كينج والجنرال أرنولد الذين انضم إليهم الأميرال ليهى فيا بعد الحرب وهم في مناصبهم وانتهت الحرب وهم ما زالوا فى نفس المناسب ، وإذ كان هؤلاء مع زملائهم البريطانيين يؤلفون لجنة القيادة المستركة فقد كان لهذا النظام فائدته ، وهذا الوضع بين الحلفاء لم يعرف له مثيل من قبل .

ولا أزعم أن الخلاف لم يقع قط بيننا في الوطن . ولكن نوعاً من حسن التفاهم أصبح بيننا محيث أصبح في مقدورنا أن محل أى خلاف بيننا في بساطة ويسر وأن يقتم كل منا الآخر دون حاجة إلى أن يتخطاه أو يصدر إليه الأمر ، ومما ساعد على ذلك أننا كنا نستطيع أن نتحادث بنفس اللغة الفنية ، وكانت لنا جميماً فكرة عسكرية وخبرة طويلة بشئون الحرب . وكنا في هذه الأحوال المتقلبة نسير وكأننا رجل واحد ، وكانت وزارة الحرب تاقى علينا حجابا من السرية ، وتمدنا بالثقة والثبات

اللذين لا يعتربهما الضعف ولم يكن ثمة انقسام فى الرأى بين السياسيين والعسكربين كا حدث فى الحرب المدنية أو بين « حلة الفراك » و ﴿ الخوذة الفولاذية » فقد كنا قريبين فيا بيننا وقد خلقنا صداقات كان لها فى رأيي أبلغ الأثر .

وتقوم كفاية الإدارة الحربية على القرارات الصادرة من السلطة العليا ، هل تطاع طاعة عمياء وبصدق وإخلاص وقد صح لنا هذا في بريطانيا خلال هذه الأزمة بسبب الإخلاص الشديد والإدراك والعزيمة المنبعثة من القلوب عند سائر أعضاء وزارة الحرب على العمل الذي وهبنا أنفسنا لأجله وكانت السفن والقوات والطائرات تتحرك والمسانع تعمل وفق التوجيهات . وقد استطعت بفضل ما لنيته من إخلاص وتعان في أداء الواجب أن أفود كل ناحية من نواحي مجهودنا الحربي قيادة تامة وكان هذا أمراً محتوما فالأمور تسير في سيرة سيئة للغاية وقد قبل الجميع قيادة تامة وكان هذا أمراً محتوما فالأمور تسير في سيرة سيئة للغاية وقد قبل الجميع المخطة التي وضعما إذ أن كل إنسان كان يدرك أننا على شفا الموت والهلاك . ولم يكن الموت في هذه الحالة أمرا فرديا كما هو معروف ، ولكنه الموت الإجماعي الذي لا مثيل له ، لبريطانيا وحياتها ومجدها التليد .

...

ولا شك أن كل حديث عن أسلوب الحسكم الذى تطور في ظل الائتلاف الفقوى يكون ناقصاً إذا لم أوضع سلسلة الرسائل الشخصية التى أرسلتها إلى رئيس الولايات المتحدة ورؤساء الدول الأجنبية وحكومات الدومنيون . فن حتى أن أشرح هذه الرسائل ولما كنت قد حصلت من مجلس الوزراء على القرارات اللازمة لتحديد سياستنا • فقد تسكفات بإنشاء هذه الرسائل بنفسى وإملائها باعتبارها رسائل شيخصية بين أصدقاء وزملاء وليست لها صفة رسمية . وقل أن أعرض سيغتها على أعضاء الوزارة قبل إرسالها وكنت أفبل على على بقوة وحرية وكنت على انسال قما بوزير الخارجبة وأعضاء وزارته . وكنا محل كل خلاف بيننا في الرأى عاجلا وبطريقة من التماون والنآلف : وكنت في كثير من الأحيان أقوم بتوزيع سور المبرقيات التي أمث مها ، على أعضاء وزارة الحرب بعد إرسالها ، وإلى وزير الممتلكات المستقلة إذا كان الموضوع له سلة بوزارته وكنت بطبيمة الحال قبل إرسال البرقيات المستقلة إذا كان الموضوع له سلة بوزارته وكنت بطبيمة الحال قبل إرسال البرقيات

أرجع فى مختلف الشئول والحقائق إلى الجهات الخاصة · أما الرسائل المسكرية ف كانت تتحول من عندى عن طريق الجنرال ايسيان إلى رؤساء أركان الحرب . ولم تمكن هذه الطريقة تتمارض بحال من الأحوال مع طرق الانصالات الرسمية أو أعمال السفراء للكنها أسبحت مع ذلك الطريقة المثلى لتنفيذ الأعمال الحيوية الماجلة وكان لها أثرها البالغ في إدارة دفة الحرب . بصورة لا تقل إن لم تمكن تزيد في بمض الأحيان ، على واحياتي في وزارة الدفاع .

وكانت طريقتي في إنشاء الرسائل موضع إعجاب أعضاء الدائرة المحتارة الذين أعطيتهم الحرية التامة في ابداء آرائهم وقد أولوفي تقتهم التامة وكنا محل سائن الخلافات التي تقع مع السلطات الأمريكية بالانصال المباشر في بضغ ساعات وقد بوهن هذا الانصال الذي كنت أقوم به ، على المستوى الرفيع على مجاح كبير حتى أنتى حرصت على أن لا أتبيحه للشئون المألوفة بين الدوائر والوزارات وكنت أرفض على الدوائر والوزارات وكنت أرفض على الدوائر والوزارات وكنت أرفض على الدوائر والوزارات وكنت المنافل المتعلقة المفضيلات ولو تحولت هذه الاتصالات إلى اتصالات شخصية غير لائقه لفقدت مالها من أهمية ما

وقد توثق علاقاتى بالرئيس شيئاً فشيئاً حتى أصبحنا ندير دفة العمل الرئيسي بين بالدينا عن علاقاتى بالمناه من انصالات شخصية ولذلك تم لنا التفاح وإذكان ووذ كان في يده السلطة ووذ كانت ألم المؤولة ورئيسا للحدكومة في نفس الوقت و نقد كانت في يده السلطة التامة المحاملة في المؤل والفعل في سائل الا مور باواذ كانت لدى السلطة التامة في وزارة الحرب. فقل كنت أنا الكناف المثل بريطانيا العظمي على نفس المستوى به وفي بأم كانت بيننا ورجة كبيرة من الاتفاق والمواءمة ولا شك أن الوقت الذي المتصلفات بهذه الا تصالات به والإقلال بن عدد المطلمين عليها كان له أثر حيداً المتحكن تقديره منوكنت أرسل برقياتي إلى السفارة الأمريكية في لندن وهي على المود فيه الموام بالبيت الأبيض بأجهزة خاصة وكانت ترد إلى الدود فيه يتملق بتسوية القصال عاجلة عمام ملاحظة الساعات بيننا وبين واشنطون . فإذا أعددت بيملق بتسوية القسايا عاجلة عمام ملاحظة الساعات بيننا وبين واشنطون . فإذا أعددت وسالة في النساء أو الليل أو في ساعات مبيكرة من الضباح تصل إلى الرئيس روز فلت

قبل أن يأوى إلى فراشه وقد أرسلت إليه تسمائة وخمسين رسالة وتلقيت منه قرابة النهانمائة رداً عليها وكنت أجس دائماً أننى أنصل برجل عظيم فضلا عن أنه صدبق صدوق ونصير كبير للقضايا السامية التي ندافع عنها .

وفى بوم الاثنين الثالث عشر من شهر مايو سنة ١٩٤٠ طلبت إلى مجلس العموم في جلسة طارئة الافتراع على الثقة بالحكومة الجديدة ، وبعد أن قدمت للمجلس ماحققته من تقدم فى شغل المناصب الخالية قلت « ايس لى ما أقدمه لسكم غير الدماء والمرق والدموع والنصب » وهذا البرنامج الشمبي المختصر لم يسبق لرئيس وزراء أن تقدم بمثله للبرلمان فى تاريخنا العلوبل ، ثم انتهيت إلى أن قلت :

« قد تسأنون . ما هي السياسة التي نتبعها ؟ وأقول لسكم هي سياسة الحرب . من البحر والبر والجو بكل ما لدينا من فوة . وبكل ما يمنحنا الله من عزيمة نحارب طغياناً رهيباً ليس له مثيل في تاريخ الجرائم التي ارتسكها البشر . هذه هي سياستنا . وقد تسألون ما هو الحدف ؟ وردى على ذلك كلة واحدة وهي النصر . النصر مهما كلفنا من ثمن . النصر رغما عن الجوف . النصر رغم طول الشقة ووعورة الطريق . فلا حياة لنا دون هذا النصر . وعليه أن تعرفوا جيماً أن ليس للامبراطورية البريطانية بقاء . ولا لكل ما مثلته بريطانيا . وما حملته القرون من دوافع للسير بالجنس البشرى إلى الأمام لتحقيق أغراضه دون هذا النصر . وقد قبلت القيام بهذه المهمة يحدوني الأمل والمزم الصادق . وأنا على ثقة بأن قضيتنا لن ينالها الفشل . وأستطيع الآن أن أزعم نصرة الجميع وتأييدهم وأقول ه هلموا إذن ولنتقدم مما الله الأمام متكانفين يداً واحدة » .

وقد افترع المجلس على الثقة بالإجماع بعد بيان هذه الحقائق وأجل جلساته إلى الحادى والعشرين من شهر ما يو ·

وهكذا قنا جيماً بالواجب المشترك فيا بيننا ولم يلق رئيس وزارة بريطانى من ولاء زملائه ومساعدتهم مثل مالقينه في السنوات الخمس التالية من هؤلاء الرجال الذين كانوا يمثلون سائر الأحزاب، وقد حافظ البرلمان على حريته الانتقادية ولكنه كان يؤيد دائماً جميع الإجراءات التي تقترحها الحكومة. وكانت حالة الشعب يشملها حاس واتحاد لامثيل له في تاريخنا من قبل، وكان هذا أمراً طبيعياً فقد واجهنا أحداثاً شديدة لم يرها شعب في زمن من الأزمان.

## معركة فرنسا

حين وقمت الحرب في سبتمبر سنة ١٩٣٩ جمل الألمــان القوة الرئيسية لجيشهم وسلاحهم الجوى مركزين على غزو بولندا واحتلالها . وعلى طول الخط من إكس ليشابل إلى الحدود السويسرية وقفت اثنتان وأربمون فرقة . ولم يكن معها قوة مدرعة . وكانت فرنسا تستطيع بعد أن عبأت قواتها أن تقيم في هذه الجمهة سبمين فرقة · ولكنها لم تفعل للأسباب التي قدمتها آنفاً وقد رئى أن من المتعذر القيام بهيجوم على المانيا في ذلك الوقت ولكن الوضع في الماشر من شهر مايو سنة ١٩٤٠ تغير كل التغيير . فقد استفاد المدو من مهلة الثمانية أشهر ومن تحطيم بولندا فاستعد بنحو مائة وخمسين فرقة وساحها ودربها حتى أصبحت كاملة ، ممها عشر فرق مدرعة وكان من أثر الاتفاقية التي عقدها هتلر مع ستالين أن خفض الألمان قواتهم في البُسرق إلى أقل عدد .. ويقول الجنرال هولدر وهو من كبار ضباط القيادة العليا الألمانية : إن هتلر لم يخلف أمام روسيا في الشرق غير قوة صغيرة لا تصلح إلا للتنطية أو جم الضرائب . وقد سمح الروس للألمان — دون مبالاة بالمستقبل — بأن يدمروا الجهة الثانية في الغرب الى اضطروا بعد فترة قصيرة من الزمن إلى أن يطالبوا بها وينتظروا فتحما بقلق وفزع . ومن ثم أنيح لهتلر أن بوجه هجومه الخاطف على فرنسا بمــائة وست وعشرين فرقة وبكل مافي فرقه العشر من أسلحة مدرعة ويمد ثلاثة آلاف سيارة مصفحة منها ألف دبابة ثقيلة على الأفل.

وقد حشد الفرنسيون أمام هذه القوة الكبيرة التى لم نكن على علم بحقيقة وحداتها وتوزيمها نحو ثلاث ومائة فرقة منها القوات البريطانية التى تعمل فى فرنسا، وإذا كان التجيوش البلجيكية والهولندية أن تشترك فإن هذه الأرقام ستزيد اثنتين وعشرين فرقة . ولما كان النزو قد وقع على هذين في نفس الوقت الذى هوجت فيه فرنسا ، فإن مجموع قوات الحلفاء على اختلافها بلغ فى الماشر من شهر سبتمبر فيه مائة وخس وثلاثين فرقة أو ما يمادل ما يملكه الألمان فى الواقع ، ولو أحسن

تنظيم هذه التوات وتدريبها وقيادتها لكان في مقدورها ، حسب ما نعرفه من مقابيس الحرب السابقة ، أن تقف النزو وعندها الوسائل السكافية لذلك ·

ول كن الألمان كانت لديهم ميزة الحرية التامة واختيار الوقت والمكان والقوة اللازمة وكان أكثر من نصف الجيش الفرنسي العامل يقف في المناطق الجنوبية والشرقية من فرنسا ، وكان على الإحدى والخسين فرقة الفرنسية والبريطانية القائمة بقيادة الجنرال بيلوني في مجموعة الجيوش الأولى مع ما سينضم إلها من فرق بلجيكية وهولندية ، أن تواجه الهجوم المخاطف في الشمال ويقوم به نحو سبعين فرقة معادية بقيادة يوك ورونشتادت بين لانجواى والبحر ، وقد قرر الألمان أن يجعلوا رأس الرمح في هجومهم الرئيسي الدبابات التي لا تخترقها قذائف المدفعية والطائرات القاذفة المنقضة ، بالطريقة التي استخدمت بنجاح على نطاق ضيق في بولندا وقد صدر الأمر إلى مجموعة من خمس فرق مدرعة وثلاث فرق ميكانيكية يقودها كلايست بالأمر إلى مجموعة من خمس فرق مدرعة وثلاث فرق ميكانيكية يقودها كلايست بالاتجاء عبر الاردين إلى سيدان ومنتيرى

ولمواجهة هذا النظام الحربي ، دفع الفرنسيون نحو الفين وتالمائة دبابة أكثرها من النوع الخفيف ، وقد ضمت فرقهم المدرعة بمض الأنواع الحديثة والقوية ، ولكن أكثر من نصف قوتهم المدرعة كانت مقسمة بين فرق مختلفة من الدبابات الخفيفة للتماون مع سلاح المشاة ، وكانت فرقهم المدرعة الست التي كانت تستطيع وحدها أن تواجه هجوم فرق « البازر » الألمانية المدرعة موزعة في الجبهة على ظول الخط ، ولم يكن من المكن ضمها إلى بمض للقيام بعمل منظم ، وكانت بريطانيا الدولة التي خلقت فيها الدبابة قد عكنت منذ أيام قليلة من تأليف فرقها المدرعة الأولى وتدريبها ، ولم تكن قد بمثت بها بمد إلى فرنسا .

وكانت الطائرات المقاتلة التي زج بها الألمان في الغرب تفوق كثيراً طائرات الفرنسيين عدداً وعدة . أما القوة الجوبة البريطانية العاملة في فرنسا فكانت تضم عشرة أسراب محاربة من ظئرات العماريكين التي أمكن الاستغناء عنها من سلاح الدقاع عن الوطن وتسمة عشر سربا من أنواع أخرى . ولم تكن السلطات الجوية البريطانية والفرنسية قد أنتجت الطائرات المنقضة . وهو سلاح أصبح له مكانته

بعد ممركة بولندا . ولعب دوراً هاما في إضماف الحالة الممنوية بين جنود المساة الفرنسيين ولاسما الملونين .

## \* \* \*

وبدأت القوات الألمانية هجومها على فرنسا عند حدود بلجيكا وهولندا ولكسمبورج في العاشر من شهر مايو بعد أن سبقتها غارات جوية واسعة على المطارات وطرق المواصلات ومقر القيادة ومستودعات السلاح وكانت لهم ميزة المفاجأة الحربية في كل مكان وفي ظلام الليل قفزت فرق لا تعد من جنود قوات العاصفة المتحمسين والمسلحين بأحسن سلاح بالمدفعية التخفيفة ، قبيل الفجر كان نحو مائة وخسين ميلا على طول الجبهة قد أصبحت ناراً ملتهبة ، وعندما هوجت هولندا وبلجيكا دون إنذار سابق صاحقا صبيحتهما لطلب النجدة وكان الهولنديون قد ركنوا إلى خطهم المائي ، وفتحت جميع الثغرات التي لم يستول عليها بالقوة أو الخيانة ، وقام الحرس الهولندي بمقاومة الغزاة .

وكان المستركولجين وهو رئيس للوزداء قد زارنى سنة ١٩٣٧ وأوضح لى خطة إغراق الأراضى بالمياه وما لها من آثر فعال وأنه يستطيع بمكالمة تليفونية أن يأمر بالصغط على زر واحد فيواجه الغزاة حواجز مائية عظيمة لا يمكن التغلب عليها فكن هذه الأفوال كانت تافهة و فقوة الدولة الكبيرة التي تواجهها دولة سغيرة لها أثرها الجبار في الأوضاع المصرية وفقد تمكن الألمان من اجتياز الجبهة في كل مكان ووضعوا الجسور على القنوات أو استولوا على فتحاتها وعلى المفاتيح التي تؤدى إليها . وكان في مقدورهم بعد يوم واحد أن يسيطروا على سأر الخطوط الهولندية بالتخارجية التي أقاموها للدفاع وفي نفس الوقت أخذ الملاح الجوى الألماني يستخدم قوته الجبارة ضد بلاد آمنة لا تستطيع الدفاع وأصبحت مدينة دوتردام بين عشية وضحاها أنقاضاً تشتمل منها النيران وقد تمرضت لاهاى وأوزخت وامستردام لمثيل هذا المصير و محطم أمل هولندا في النجاة من الطرف الأيمن التجناح الألماني كما نجت في الحرب السابقة . بناء على الوهم والخيال و

وبدأت الأنباء السيئة تترى إلينا في الرابع عشر من شهر مابو • فقد كان الوضع

أول الأمم فامضاً . و في الساعة السابعة مساء قرأت على مجلس الوزراء رسالة تلقيتها من المسيو رينو يقول . . إن الأكان اخترقوا الجبهة في سيدان وان الفرنسيين لم يستطيعوا المقاومة أمام العمل المزدوج بين الدابات وطائرات الانقضاض ويطلب عشرة أسراب من الطائرات المقاتلة للمساعدة على إعادة تثبيت الخطوط ونقلت رسائل أخرى تلقاها رؤساء أركان الحرب هذه المعاومات نفسها مضافا إليها أن الجنرال جلان والجنرال جورج ينظران إلى الوضع نظرة خطيرة وقد بهت الجنرال جملان لسرعة زحف العدو وفي سائر المناطق التي اشتبكت فيها الجيوش كانت شدة الهجوم الأكاني وثقله قد وصلت إلى حد كبير .

وقد قاتلت أسراب الطائرات البريطانية جيمها بمنف وشدة دائمين وكانت تستهدف بصورة رئيسية الجسور القائمة في منطقة سيدان ، وقد دس عدد من هذه الجسور وأسيب عدد آخر بأضرار في غارات يائسة ومركزة ، وكانت الخسائر في الغارات الجوية المنخفضة على الجسور من المدفعية الألمانية المضادة للطائرات شديدة مزعجة ، ففي حالة من الحالات على المثال لم تعد من الطائرات الست التي اشتركت في الغارة الناجحة إلا طائرة واحدة . وفي ذلك اليوم خسرنا سبما وستين طائرة ، ولا نشغالنا في معارك مع المدفعية الأرضية المضادة أسقطنا ثلاثًا وخمسين طائرة المانية فحسب .

ووردت إلينا هذه المعلومات المفسلة تدريجيا وقد تبين أن استمرار القتال على هذا النحو سيستنزف السلاح الجرى البريطانى على كثرة عدده وتفوقه .. وكانت السألة المسيرة الحل هي : ما الذي نستطيع أن نرسله من الطائرات دون ان يكون لإرساله تأثير على الدفاع داخل أرض الوطن والخوف من فقدان القدرة على مواصلة الحرب إذا اشتد علينا الضغط ؟ وكانت رغبتنا الطبيعية في أن نني بوعودنا مع الاعتبارات المسكرية الثقيلة الوطء تقوى من دعوة فرنسا . ولسكن كان عمة من الفاحية الأخرى الحد الذي إذا تجاوزناه فقدنا حياتنا .

وقد بحثت وزارة الحرب مكتملة في هذه الآونة تلك القضايا . وكانت الوزارة تجتمع عدة مرات كل يوم ، وكان ماريشال الجو راودينج قائد قواتنا الجوية المحاربة في

الوطن قد أبلغى بأنه إذا توافر لديه خمسة وعشرون سربا من المقاتلات فإنه بذلك يستطيع الدفاع عن الجزر البريطانية ضد السلاح الجوى الالمانى جميمه . وإذا نقص هذا المدد فإنه يفقد القدرة على الدفاع . وكانت الهزعة لا تشمل تدمير مطاراتنا وقوتنا الجوية فحسب بل كذلك مصانع إنتاج طائراننا التي يتوقف عليها مستقبلنا جميعه وكنت وزملائى قد اعتزمنا أن نفامر لأجل المركة بكل شيء حتى هذا الحد ، وكان ما نفامر به جد عظيم ولكننا لا نستطيع أن نتجاوزه مها تسكن الماقبة .

وقد استيقظت في الساعة السابعة والنصف من الصباح في الخامس عشر من شهر مايو على تليفون من المسيورينو أوصاوه إلى وأنا في فراشى ، وكان يتحدث إلى بالانكلاية ويبدو في حديثه المناء والنصب ، قال « لقد هزمنا » ولما تريثت في الرد عاد يقول « لقد كسرنا لقد خسرنا المركة » . فقات « لا يمكن أن تقع الهزيمة بهذه السرعة العاجلة » فقال « لقد تحطمت الجبهة عند سيدان : وهم يتدفقون في أعداد كبيرة تتقدمهم الدبابات والسيارات المدرعة » هذا ما قاله : أو قال ما يشبه هذا .

فقات « إنسائر الاختبارات تشير إلى أن الهجوم سيقف بعد قليل إننى أذكر اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس سنة ١٩١٨ وقدأر نموا على الوقوف بعد نمسة أو ستة أيام انتظارا للمؤونه حيث تكون الفرص مواتية للهجوم المساد وقد تعلمت كل هذا من الماريشال فوش نفسه ، لقد كان هذا ما رأيناه في الماضى ، وماكنا ننتظره في الحاضر واكن رئيس الوزراء الفرنسي عاد يكرر الجملة نفسها التي قالها في البداية والتي ثبت صحتها قال « لقد هزمنا . وخسرنا المركة » فقلت إنني أبغى الحضور إلى فرنسا للتحدث ممك .

لقد استطاع الألمان أن يفتحوا ثمرة فى الخطوط الفرنسية عرضها خسون ميلا، وقد اندفمت قوات كبيرة من المدرعات من هذه الثمرة ، وكان الجيش التاسع الفرنسي فى حالة من الضمف والانحلال وفى الخامس عشر من شهر مايو جاءت إلينا الأخبار بأن القوات المدرعة الألمانية أصبحت على بعد ستين ميلا وراء الجبهة الأصلية وفى ذلك اليوم كان القتال قد انتهى فى هولندا ، ولما كانت القيادة العليا الهولندية

قد استسلمت في الساعة الحادية عشرة صباعاً . لم يكن من الستطاع إلا جلاء عدد عليل من الجنود الهولنديين من البلاد :

وقد أعطتنى هذه الاحداث صورة عن الهزعة . وقد سبق لى أن رأبت صورا شتى من هذا القبيل فى الحرب الماضية . ولم توح إلى بفكرة تحطيم الخط ، حتى على حبهة عريضة بالنتائج الرهبية التى بدأت تنهال على أنباؤها . ولما كنت فى السنوات الطويلة الماضية لم أستطع الحصول على المهلومات الرسمية فإننى لم أكن أدرك تلك الثورة الكبيرة فى الأساليب الحربية التى تمت منذ الحرب الماضية بإدخال مجوعات ضخمة من السلاح المدرع وإذا كنت أعرف شيئا ماعن الموضوع فإنه لم يغير رأي بما يجب أن يممل ولم يكن فى مقدورى على أى حال أن أفعل شيئا حتى يغير رأي بما يجب أن يممل ولم يكن فى مقدورى على أى حال أن أفعل شيئا حتى أو غيرت رأي . وقد تحدثت مع الجنرال جورج تليفونيا فوجدته هادىء الروع وأيلغني أن محاولات تبذل لسد الثفرة فى سيدان ووصلت إلى برقية من الجنرال جملان تقول إنه على الرغم من خطورة الموقف بين سيدان ونامور فإنه مازال يرقب الحالة جهدوء وبعثت برسالة رينو والرسالتين السابة تين إلى وزراء الحرب فى الساعة الحادية عشرة من الصباح .

وفي اليوم السادس عشر وردت الأنباء بأن التوغل في الخطوط بلغ نحو ستين ميلا بميدا عن الحدود قرب سيدان ، وعلى الرغم من أنه كان من المتعذر الوسول إلى سورة واضحة عما بدور في الجبهة في هذه الآونة فإن ما يحيط الموقف من أخطار كان جليا وقد أحسست ضرورة الذهاب إلى باريس بمد ظهر ذلك اليوم ،

وفي الساعة الثالثة قمت في طائرة من نوع « الفلامنجو » وهي من طائرات الركاب الحكومية ولم نسكن علك غير ثلاث منها وجاء معي الجنرال ديل نائب أركان حرب الامبراطورية والجنزال إيسمان . وكانت طائرات رائمة ومريحة وتسير بسرعة مائة وستين ميلا في الساعة وقد رافقتها بمضطائرات الحراسة إذكانت طائرتنا غير مسلحة . وحلقنا وسطسحب مثقلة بالأمطار . وقد وسلنا إلى مطار «لا بورجيه» في ساعة وبضع دقائق وسرعان ما انضح لى منذ اللحظة التي غادرنا فيها الطائرة أن الماؤقف أسوأ بكثير مماكنا نتصور فقد ذكر الضباط الذين استقبادنا للجنرال ايسمان أن

من المنتظر وصول الألمان إلى باديس خلال بضة أيام على أكثر تقدير وبعد أن سمت شيئا عن الموقف في سفارتنا انتفات بالسيارة إلى الكي دورسيه فوسلما في الخامسة والنصف. وقد دخلت إلى إحدى حجرها البديعة فوجدت بها رينو ودلادييه وزير الدفاع الوطني والحربية والجنرال جملان وكانوا جميما واقفين . ولم تجلس لحظة واحدة طوال الوقت وكنت أرى علامات الضعف والاعياء بادية على وجود الجميع . وقد وضع جملان أمامه خريطة مركبة على قواعد مربعة طول ضلمها يارد ان وقد رسم علمها بالخط الأسود ما يشير إلى جبهة القتال وفي هذل الخط رسمت ثفرة صغيرة ولكنها مشوشة عنه سيدان .

وقد بين لنا القائد المام ماحدث بإبجاز فقد كان الالمان قد اخرة والجبهة إلى الشمال والجنوب من سيدان على انساع خسين ميلا أو ستين . وقد انهار الجيش الفرنسي الذي كان يقف أمامهم وتفرق شمله . وأخذت السيارات المدرعة تنقدم بسرعة هائلة نحو إميان وأراس . وفي عزمها أن تصل إلى البحر عندا بيفل أو جوارها . وقد تحول هذه القوات اتجاهها فترحف إلى باريس ، وقال ان ثماني فرق أو عشرا ترحف خلف المدرعات في سياراتها الميكانيكية توسع اجنحها وهي تنقدم في حركة منتشرة مند الجيشين الفرنسيين اللذين فصل كل منها عن الآخر . وقد دام حديث الجنرال نحو خس دقائق دون أن يقاطعه أحد ، وما كاد يقوقف عن الكلام حتى عم وجوم وصمت طويلان تم تساءلت وأين القوة الاحتياطية الاستراتيجية ؟ ثم قلت بالفرنسية وأين ظويلان تم تساءلت وأين القوة الاحتياطية الاستراتيجية ؟ ثم قلت بالفرنسية وأين قوات المناورة ؟ فالتفت إلى الجنرال جملان وهو بهز رأسه وقال اليست لدينا قوات احتياطية ولا قوات المناورة ؟

وقد عدنا فخيم علينا صميت طويل وارتفعت سحب من الدخان في الخارج في الحداثق السكى دُورُسَية من أنوار المشاعل. ورأيت جاعات من الموظفين في عربات متحركة وقد حملوا مجموعات كبيرة من الوثائق واشعلوا فيها النيران. ومعنى هذا أنهم يعدون المدة للحلاء من إريس م

وإذا كانت للتجازب الماضية ميزاتها فإنها مع الأسن لا تتكري بنفس الصورة فه والافان الحياة تكون سهلة بسيطة فكثيرا ما تخطيت جبها تناوأ مكنيا أن نصل الأشياء

ونضف حدة الهجوم أما الآن فئمة عاملان لم أكن أتوقع مواجهتهما من قبل أولهما اقتصام طرق المواصلات جيمها والريف القائم وراء الجبهة بفيض لا يمكن مقاومته من السيارات المدرعة وثانيهما عدم وجود احتياطى استراتيجى ولقد قيل لى ليس لدينا احتياطى . فذهلت ، ماذا أقول فى الجيش الفرنسى المظيم وكبار قادته المسكريين ؟ ، لم يمكن ليخطر لى ببال أن قائدا يمهد إليه بالدفاع عن خسائة ميل من الجبهة بترك نفسه فى حالة تموزه فيها القدرة على المناورة وليس فى مقدور أى إنسان أن يدافع عن جبهة واسمة بالثقة التى لاحدود لها وعندما يفرض المدو على نفسه الهجوم باندفاع كهذا الاندفاع الذى اخترق الجبهة فن واجب الفريق الآخر أن يكون على استمداد بمدد عظيم من الفرق للقيام بهجوم مضاد فى حين تسكون قوة هجوم المدو قد اعتراها الفتور ،

لاذا أقامت فرنسا خط ما جينو ؟ لا شك أن هذا الخط قد وفر استخدام عدد كبير من جنود الجبة وهيأ مراكر دفاعية لتستخدمها القوات المدافية في هجات مضادة وتحكنها من حشد قوات كبيرة من الاحتياطي للانتفاع بها عند الحاجة وهذه هي الطريقة المثل والوحيدة لمواجهة مثل هذه الطواريء. ولكنهم يقولون الآن، ليس هناك احتياطي وإني لأعترف بأن هذا التصريح كان أكبر مفاجأة في حياتي، فلماذا لم أكن على بينة من هذا الموضوع حتى ولو كنت مشغولا بأعمال الأميرالية ؟ ولماذا لم يكن لدى بربطانيا ووزارة الحرب علم سابق بهذه الحقيقة ؟ ولا يجوز فيما أعتقد الاعتذار بأن القيادة العليا الفرنسية لم يكن لها أن تكشف عن توزيع قواتها لنا أو للورد جورت إلا في دائرة من الإبهام لقد كان من حقنا أن نمرف. وكان من حقنا أن نصر جورت إلا في دائرة من الإبهام لقد كان من حقنا أن نمرف. وكان من حقنا أن نصر على وأينا في أن نمرف ، لأن الجيشين يخوضان ممركة واحدة في جبهة واحدة ورجست على رأينا في أن نمرف ، لأن الجيشين يخوضان ممركة واحدة في جبهة واحدة ورجست الفرنسية . وكان السادة المكهول يواصلون المسير بمرباتهم المحملة وبقذفون بما فيها إلى الديران الماتهم المحملة وبقذفون بما فيها الديران الماته المحملة وبقذفون بما فيها الديران الماتهم المحملة وبقذفون بما فيها الديران الماته المحمدة ولا المحمدة وليكان الماتهم المحمدة وليكان الماتهم المحمدة وليكان الماتهمة .

وأسرع الجنرال جملان يتحدث ثانية عما إذا كان من الضرورى جمع قوات نضرب بها جناحى الاختراق الألمانى . أو « الانهماج » كماكنا نسميه فيهابمد فهناك ثمانى فرق أو تسم يمكن سحبها من المناطق الهادئة فى الجبهة عند خط ماجيدو

وهناك فرقتان أو ثلاث فرق مدرعة لم تشترك بعد فى المركة وعانى أو تسع فرق فى الطريق من أفريقيا و عكن وصولها إلى الجبهة فى مدى أسبوعين أو ثلاثة : ومن ثم فإن الألمان سيتقدمون فى طريق بين جبهتين و يمكن أن تشن عليهما حرب على مثال التى دارت فى سنتى ١٩١٧ و ١٩١٨ وقد لا يستطيع الألمان الأحتفاظ بمركزم إزاء الضغط المزايد من الجناحين أو من "كين اندفاعهم بالمدرعات . هذا ما كان يتحدث به جلان و كان معقولا فيا تتحدث به إلى حد بعيد و لكنى أحسست أن هذه الفئة الصغيرة من الرحل المسئولين وذوى النفوذ لا تكاد تصدق ما يقول وقد سألت الجدال جلان عاقة عن الوعد الذى يعتزم فيه مهاجة جناحى الثغرة والطريقة التى يهاجها بها و كان جوابه « إننا أفل منهم عدداً وأقل هدة و وأقل منهم في الطرق الحربية » واكن جوابه « إننا أفل منهم عدداً وأقل هدة وأقل منهم في الطرق الحربية » واكن بأن هز كتفيه ولم يجر نقاش بعد هذا وما حجتنا إلى النقاش ثم ما هو موقفنا محن الإنجليز ، بهذا القدر الضئيل الذى نساهم به وهو عشر فرق بعد ثمانية أشهر من الحرب وليس بينها فرقة دبابات حديثة ،

\* \* \*

وكان ملاحظات الجنرال جملان وغيره من القادة الفرنسيين تتجه إلى الاصرار على نقصهم في القوة عن المدو لا سيا في الجو والالحاح بأن يرسل السلاح الجوى الملكي قوات جديدة من القاذفات والمفاتلات ولا سيا الأخيرة: وقد ظل هذا الإلحاح لإرسال الطائرات المفاتلة مستمرا في كل اجتماع تال حتى انهادت فرنسا وقد قال الجدال جملان وهو بتحدث عن الحاجة إلى المقاتلات انهاضرورية لا لتفطية موقف الجيش الفرنسي فحسب ولكن لوقف عجوم الدبابات الألمانية كذلك . وهنا عماء المركة ، وكان من الأمور الحيوية بالنسبة لنا ألا نستحب قوتنا الدفاعية المقاتلة من بريطانيا مهما تكن الأسباب لأن بقاءنا متوقف عليها . ومع هذا فقد أصبح كسر المنظام أمراً لا بد منه ، وفي الصباح التالي قبل أن أغادر المسكان كان مجلس الوزراء في لندن صرح في بنقل أربعة أسراب من المقاتلات إلى فرنسا . فلما عدما إلى السفارة في لندن صرح في بنقل أربعة أسراب من المقاتلات إلى فرنسا . فلما عدما إلى السفارة في لندن صرح في بنقل أربعة أسراب من المقاتلات إلى فرنسا . فلما عدما إلى السفارة في لدن سراب أخرى . ومعي هذا أن يقتصر دفاعنا على خمسة وعشرين

سربا في الجزر البريطانية جميعها · وهذا هو الحد الأقصى · وكان لا بد من اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن على كل حال · وطلبت إلى المستر إيسمان أن يتحدث تليفونيا إلى لندن ليطلب اجتماع مجلس الوزراء بصفة عاجلة لدراسة برفية هامة سترسل إليه خلال ساعة أو نحو ساعة •

وجاءنى الرد فى الساعة الحادية عشرة والنصف وكان بالإيحاب وسرعائه ما انتقلت وممى الجنرال ايسمان بالسيارة إلى شقة المسيورينو فوجدتها وقد اكتنفها الظلام وبعد انتظارنا لحظة من الزمن خرج المسيورينو من حجرة نومه يرتدى حلته المزلية فأبلغته الأنباء الطيبة: عشرة أسراب من المقاتلات ا وأفنعته إذا ذاك بأن يستدعى المسيو دلادبيه الذى حضر إلى المنزل ليسمع قرار الوزارة البريطانية. وحاولت بهذه الوسيلة أن أرفع من الروح المعنوبة عند أصدقائنا الفرنسيين بقدن ما تسمح به وسائلنا المحدودة ولم يغه دلادبيه بكامة واحدة ولكنه قام من مقعده وضغط على يدى وفي الساعة الثانية تقريباً عدت إلى دار السفارة ونمت مستريحا وإن كان إطلاق نيران المدافع عند الفارات الجوية قد يجمل الإنسان يتقلب على فراشه من جانب لآخر وطرت في الصباح عائداً إلى لندن وعلى الرغم من مشاغلي فراشه من جانب لآخر وطرت في الصباح عائداً إلى لندن وعلى الرغم من مشاغلي الأخرى أخذت في الحال أعمل على تأليف المستوى الثاني من حكومتي .

وعقدت وزارة الحرب اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح اليوم السابع عشر من شهر مايو وعرضت عليها نتائج زيارتي لباريس . وصورة الوضع كما أراه .

وقلت للزملاء إنى أبلغت الفرنسيين أنهم إذا لم يبذلوا كل ما في وسعهم . فلن يكون هناك ما يجعلنا نتحمل هذه المنامرة الخطيرة التي تعرض سلامة بلادنا للخطر . وكنت أشعر بأن موضوع المساعدات الجوية كان من أخطر المواضيع التي يواجهها أي مجلس وزارة بريطاني . وقيل لي إن خسائر الألمان الجوية أربعة أضعاف أو خسة أضعاف خسائر نا ولكن قيل لي كذلك إنه لم يبق من قوة فرنسا الجوية المفائلة غير أضعاف خسائر نا ولكن قيل لي كذلك إنه لم يبق من قوة فرنسا الجوية المفائلة غير الربع وقد ظن جملان في ذلك البوم أن الوضع قد انتهى وقيل إنه أعلن أنه يستطيع الربع وقد ظن جملان في ذلك البوم المناف وربحا عداً أي الثامن عشر والليلة التالية ، وكانتا

المركة يحمى وطيسها ساعة بعد أخرى وفى نفس ذلك اليوم بعد الظهر دخل الألمان بوكسل ووسلوا فى اليوم التالى إلى كمبريه واجتازوا سان كانتان وأخرجوا تواتنا الصغيرة من بيرون ، وكانت الجبوش الباجبكية والبريطانية والفرنسية القائمة تواسل انسحابها نحو نهر الشلدت .

وفى منتصف ليلة الثامن عشر — التاسع عشر قام الجنرال بيلوتى بزيارة اللورد جورت فى مقر قيادته . ولم تمكن شخصية هذا القائد الفرنسى أو اقتراحاته تتركان شيئاً من الثقة فى نفوس حلفائه . وقد بدأت منذ تلك الآونه فكرة الانسحاب تراود القائد البريطانى فقد جاء فى البرقية التى بعث بها تلك الليلة أى التاسع عشر ونشرت فى شهر مارس سنة ١٩٤١ . لقد اتضحت الصورة وهى تختلف عن صورة الخطر الذى يخترق لأجل محدود . أنها صورة القلمة المحاصرة .

## \* \* \*

وقد أحدث المسيو رينو تغييرات واسعة في الوزارة الفرنسية وفي القيادة العليا . فين المرشال بيتان في الثامن عشر من شهر مايو نائبا لرئيس الوزراء . ونقل دلادبيه الى وزارة الخارجية وتولى بنفسه وزارة الدفاع الوطني والحربية وفي الساعة السابعة من مساء التاسع عشر من شهر مايو عين الجنرال فيجان الذي كان قد وصل من الشرق الأدني قائدا أعلى خلفا للجنرال جملان . وكنت أعرف فيجان عندما كان اليد اليمني للمرشال فوش وأعجبت بتدخله العظيم في معركة وارسو ضد الغزو البلشفي لبولندا في شهر أغسطس سفة ١٩٢٠ وكانت تلك مرحلة حاسمة بالنسبة لأوربا في ذلك الوقت وكان قد أصبح الآن في الثالثة والسبمين من عمره ولكنه ما زال في ذروة النشاط والحيوية . وكان آخر الأوامر اليومية للتي أصدرها الجنرال جملان أمرا أصدره في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح التاسع عشر من شهر مايو الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح التاسع عشر من شهر مايو طريقها عمو الجنوب إلى نهر السوم مهما كلفها ذلك وتهاجم فرق المدرعات الألمانية برقم (١٧) ويقول فيه « إن على الجيوش الشهالية حتى لا تسمح بقطويقها أن تشق طريقها نحو الجنوب إلى نهر السوم مهما كلفها ذلك وتهاجم فرق المدرعات الألمانية التي قطمت مواصلاتها . وعلى الجيش الثاني والجيش السادس الذي أفيا حديثاً أن يهاجها شمالا بانجاه ميزيير . وكانت هذه القرارات على جانب كبير من الصواب .

والحق أنه قد نأخر صدور الأر بانسحاب عام للجيوش الشالية إلى الجنوب أربعة أيام على الأفل وكانت الخطة المثلى تقضى بعد أن ظهرت خطورة اختراق الألمان للحبهة في سيدان بالانسحاب حالا إلى جبهة السوم وبدلا من هذا فقد قامت هذه الجيوش التي يقودها الجنرال بيلوتى ببعض الانسحابات الجزئية إلى الشيلات. وأقامت جناحا دناعيا إلى الهين . ومع ذلك . فقد تكون الفرصة لا تزال قاعة للانسحاب نحو الجنوب .

وقد حل القلق في نفوس وزارة الحرب البريطانية من جراء اضطراب القيادة الشهلية . وما أصيب به الجيش الفرنسي من الجمود الظاهر وعدم الوثوق بشيء عن حةيقة الواقع . وكانت سارً إجرءاتنا هادئة ومرنة ولكن ظهرت فكرة معينة كنا نقف أمامها ذاهلين رإن كمنا متحدين . وفي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر البوم التاسع عشرمن الشهر وردت إلينارسالة تقول ان «اللورد جورت يدرس فكرة تَدَّهُ إِلَى الانسيحابِ إِلَى دَنْكُمُ لِنُهُ إِذَا رَأَى نَفْسَهُ مَرْعًا عَلَى ذَلِكٌ ﴾ ولم يكن في وسم رئيس أركان حرب النوات الأمراطورية أن يوافق على هذه الفكرة التي لم نكن نحن أيضاً نوافق عليها . وكان يرى أن من الواجب الانسحاب إلى الجنوب . ولهذا فقد بمثنا إلى الاورد جورت بتمايات تقضى بأن يتجه بالجيش الديطاني نحو الجنوب النه في وأن يجتاز طريقه ضد أية مقاومة في طريقه حتى ينضم إلى الفرنسيين في الجنوب . على أن يدعو البايجبكرين إلى تنغيذ خطة مماثلة وإذا لم يشاءوا فإنه يملن لهم استمدادنا لاجلاء أكثر ما يمكن من القوات من مرانىء المانش وعليه أن يبلغ جورت أننا سننفل إلى الحكومة الفرنسية ما استقر الرأى عليه وفي نفس الجاسة قررنا أن نبت بالجنرال دبل إلى مقر قيادة الجنرال جورج - وكان لنا معه انصال تليفونى مباشر – ليظل هناك اربعة أيام . وعليه أن ببلغنا كل ما يعرف • فقد كانت الانسالات حتى مع المورد جورت منقطمة وغير ميسرة . ولكني علمت أن المؤن والذخائر التي لديه تسكني لمركة تستغرق أربمة أيام فحسب .

وفى الجلسة التي عقدناها صباح اليوم المشرين من شهر مايو درسنا وضع جيشنا من جديد . رقد رأيت أنه حتى إذا نجمح التراجع معالقتال باتجاء السوم فمن الجائز أن تقطع قوات كبيرة من جيشنا عن الأسل أو نضطر إلى الانجاه نحو البحر وقد أثبت في محاضر تلك الجلسة ما يلى « رأى رئيس الوزراء على سبيل الاحتياط أن تحشد الأميرالية أكبر عدد مسقطاع من السفن الصفيرة لتكون مهيأة للابحار عاجلا إلى الموانىء والمداخل الواقعة على الشاطىء الفرنسي » وقد قامت الأميرالية بتنفيذ هذا الأمر بسرعة ومحيوية عظيمة وقد عهد بقيادة العملية في القاسع عشر من الشهر إلى الأميرال راس قائد منطقة دوفرو بعد ظهر اليوم المشرين مع الشهر عقد بناء على أوامر للدن المؤتمر الأول لكل من يعنيهم الأمم بما فيهم ممثلو وزارة الملاحة لدراسة « الجلاء الطارىء على القناة لقوات كبيرة للناية » ووضعت الحطة لإجلاء ما يعادل عشرة آلاف رجل عن موانىء كاليه وبولون ودنكراك في كل أربع وعشرين ساعة . وكلف ضباط النقل البحرى على طول الشاطىء من هارويش إلى ويمارث بتسجيل مائر البواخر الصالحة التي تحمل ما يزيد على الألف طن وقد تم إحصاء كل ما في الموانىء البريطانية من البواخر . ودلت هذه الخطط التي سميت « عملية دينامو » على الموانىء الذي أتاج خلاص الجيش بعد عشرة أيام .

. . .

وقد أصبح اتجاء الجيش الآلمانى ظاهراً . فقد واصلت السيارات المدرعة والفرق الميكانيكية تدفقها من الفجوة فى اتجاء أميان واراس لتاتف غرباً على طول السوم فى اتجاء البحر . ودخل الألمان ليلة المشربن من الشهر مدينة أبيفيل بعد أن قطت كل مواصلات الجيوش الشهالية . ولم تلق أية مقاومة بعد أن كانت قد استطاعت اختراق الجبهة . وكانت الدبابات الألمانية الرهيبة تنطلق بحرية فى الأرض الخالية وتسندها وتمونها السيارات فتتقدم فى اليوم الواحد بمدل ثلاثين أو أربعين ميلا . وقد اجتازت عشرات المدن والقرى دون مقاومة . ويتطلع ضباطها برؤومهم من الفتحات ويلوحون بأيديهم إلى السكان وقد شوهدت جاعات من الأسرى الفرنسيين المنتحات ويلوحون بأيديهم إلى السكان وقد شوهدت جاعات من الأسرى الفرنسيين وبدوسونها نحت الدباب ، وقد فزعت لهذا الفشل فى التصدى للمدرعات الالمانية التي استطاعت بضعة ألوف منها أن تدم جيوشاً قوية بأ كلها . وقد أزعبي ما رأيته

من تدهور سريع في المقاومة الفرنسية بعد أن اخترقت الجبهة · وكان الاندفاع الالماني يسير على الطرق الرئيسية التي لم تفلق على ما يظهر في نقطة من النقط .

وقد بدأ تيجان بعقد اجتماع للتشاور مع كبار قواده وكان من الطبيعي أن يرى الوضع في الشمال بنفسه ويتصل بالقادة ولنا أن نتسامح مع قائد تولى قيادة معركة خاسرة في عنفوان الأزمة . مع ضيق الوقت ولم يكن في مقدروه أن يترك ما تبقي تحت قيادته من قوات ويشغل نفسه بأعمال التأخير والجهد النا يجين عن حركات شخصية ونستطيع أن نلاحظ ما حدث بالتفصيل .

فى صباح اليوم العشرين تسلم فيجان زمام الامور من جملان وتهيأ لزيارة حيوش الشهال فى الحادى والعشرين . ولما علم بأن الطرق من الشهال قد فطعت قرر أن يطير . وهوجت طائرته واضطر إلى الهبوط فى كاليه ، وتقرر تأجيل موعد الاجتماع الذى سيمقده فى أيبرس إلى الساعة الثالثة بعد ظهر الحادى والعشرين ثم اجتمع مع الملك ليوبولد البلجيكي والجنرال بيلوتى أما اللورد جورت فانه لم يحضر الاجتماع لأنه لم بكن قد أبلغ بموعده أو مكانه ولم يحضره أى ضابط بريطانى ، وقد وصف الملك هذا الاجتماع بأنه كان عبارة عن لا أربع ساعات من الاحاديث التى لا طائل وراءها وقد تناول الحديث تنظيم الخطط بين الجيوش الثلاثة وتنفيذ خطة فيجان ، فإذا لم تنجح فينسحب البريطانيون والفرنسيون إلى ليز والبلجيكيون إلى الابيزر ، وكان من المقرر أن ينصرف فيجان فى الساعة السابعة من المساء ولم يصل جورت إلا فى الثامنة فعرض عليه الجنرال بيلوتى وصف ما دار فى الاجتماع وقد انتقل فيجان بالسيارة إلى كاليه حيث أقلته غواصة إلى دبيب ثم عاد إلى باريس ، وانتقل بيلوتى بسيارته ليمالج الأزمة ولم تمض ساعة حتى كان قد قتل فى حادث سيارة ، وهكذا أصبح كل شىء فى يد القدر من جديد .

وعاد أبرونسايد في الحادى والمشرين يقول إن اللورد جورت حين تلتى أوامر وزارة الحرب ظهر أنها لاتتفق وفكرة الاتجاه نحو الجنوب لان ممناها القيام بأحمال مؤخرة ومموقة على الشلات. والاندفاع في الوقت نفسه بهجوم على منطقة يحتلها المدو بقوات كبيرة من المدرعات والمدات الميكانيكية وفي مثل هذه الحركة بجب

عليه أن يحتاط بجناحيه وقد لا يكون الجيش الفرنسي الاول أو البالجبكيون في وضغ يستطيعون ممه الممشى مع هذه المناورة ولو حاولوا القيام بها . وأضاف الرونسايد أن الفوضى تسيطر على القيادة الفرنسية العليا في الشمال وأن الجنرال بيلوتي قد فشل في تنفيذ واجباته الخاصة بالتنظيم في الأيام الثمانية الأخيرة ، وكأنه يعمل وليس لدبه خطة معينة . وأن قوة الحلة البريطانية لم تزل متمتمة بروح معنوية عالية . ولم تصب إلى الآن بأكثر من خسمائة إصابة . وقد وصف ارونسايد بوضوح حالة الطرق وازد حامها بطوائف اللاجئين الذين تهاجمهم نيران الطائرات الألمانية بلا انقطاع . وقد لاقي هو نفسه مثل هذه الظروف .

ومن ثم أسبحت وزارة الحرب أمام طربقين رهيبين · أولا: أن يقوم الجيش البريطانى سواء وجد عوناً من الفرنسيين أو البلجيكيين أو لم يجد بشق طريقه نحو الجنوب فى اتجاه السوم مهما تسكلف فى سبيل ذلك · وهذه خطة يشك الاورد جورت نفسه فى إمكان نجاحها وإمكانه تحقيقها .

وثانيا: أن يتراجع نحو دنكرك حيث يكون الجلاء عن طربق البحر تحت نيران العدو الجوية مع التأكد من خسارة كل ما لديه من مدافع وعتاد وكلها نادر وعين في ذلك الوقت . ولاشك أن تحقيق الخطة الأولى فيه ما فيه من مخاطر جمة . ولكن ليس هناك ما يمنع من اتخاذ كل ما يمكن من احتياطات واستعدادات لتأمين الجلاء عن طربق البحر إذا فشلت الخطة الأولى . وقد اقترحت على زملائي أن أذهب إلى فرنسا لمقابلة رينو وفيجان للوصول إلى حل . وكان من المقرر أن بلاتيبي ديل قادماً من قيادة الجنرال جورج .

\* \* \*

فلما وصلت إلى باريس فى الثانى والمشرين من شهر مايوكان ثمة وضع جديد فقد ذهب جملان واختنى دلادييه من المسرح الحربي . وكان رينو يتولى رآسة الوزارة ووزارة الحرب مماً : ولم تمد باريس مهددة بمد أن وجه الألمان هجومهم نحو البحر . وكانت القيادة العامة ما زالت فى فنسان . وحوالى الظهر نقلنى رينو بسيارته

إلى هنائك. وقد رأيت في الحديقة عدداً من الضباط الذين سبق لى أن رأيهم يلتفون بجملان وكان بيهم أحد ضباط الفرسان يروح ويفدو وقال مرافق معلقاً: هؤلاء رجال المهد المنصرم، ودخلت مع رينو إلى حجرة فيجان ثم انتقلنا إلى حجرة الخرائط حيث انشرت أمامنا خرائط القيادة العليا واستقبانا فيجان وهو على الزغم من جهوده الشاقة التي قام بها في المساء بادى النشاط والحيوية وقد ترك أثراً طيباً في نفوس الجميع وأسرع فبسط الخطة التي وضعها للحرب. فهو غير راض عن مجرد زحف تقوم به الجيوش الشمالية نحو الجنوب ومن رأيه أن تقوم هذه الجيوش في اتجاه جنوبي شرق ببدأ من كبريه واراس في اتجاه سان كنتان بحيث تلتف حول جناح الفرق الألمانية المدرعة التي نشتبك بما دعاه « جيب سان كنتان ساميان » .

وقال إن الجيش البلجيكي يستطيع أن يقوم بحماية مؤخرة هذه الجيوش الشمالية من ناحية الشرق والشمال كذلك إذا احتاج الأمر وفي مقدور جيش فرنسي جديد يقوده الجنرال فربر ، ويتألف من ثماني عشرة فرقة إلى عشرين إذا سحب من الأنزاس ومن خط ماجينو ومن أنريقيا ومن سائر النواحي الأخرى أن بؤلف جبهة على نهر السوم وفي استطاعة هذا الجيش أن يحرك ذراعه اليسرى نحو اميان إلى آراس وأن يبذل جهوداً كبيرة للانصال بجبوش الشمال ومن الواجب أن ببق سلاح المدو المدرع تحت ضفط دائم ، وقال فيجان لا ويجب على كل حال أن لايترك زمام المبادرة في أيدى فرق المدو المدرعة » وقد سدرت جميع الأوامر اللازمة ، وقيل لنا إن الجنرال بيلوني الذي أطلمه على خطة كاملة قد قتل منذ قليل في حادث سيارة ، وقد كنت منفقاً مع دبل على أنه ليس لنا خيار في غير هذه الخطة . وأكدت أن من الفرودي قبل أي شيء إعادة الاتصال بين جيوش الشمال وجيوش الجنوب عن طريق آراس وأن على المورد جورت في نفس الوقت الذي يشق فيه طريقه نحو الجنوب أن يظل محتفظا بطريته مفتوحاً إلى البحر ، وحتى أكون على ثقة من عدم وجود أن يظل محتفظا عليه أمليت بنفسي ملخصاً للقرار وأطلمت عليه فيجان فوافق أي خطأ فيا انفقنا عليه أمليت بنفسي ملخصاً للقرار وأطلمت عليه فيجان فوافق ومن ثم نفلت القرار إلى وزارة الحرب التي نقلته إلى اللورد جورت .

ومن هذه الخطة التي وضعها فيجان يتبين أنها لم تكن تختلف كثيرا عن التعليات

رقم ١٧ التى أصدرها جملان وألفيت ولم تمكن بعيدة عن وجهة النظر القديمة التي الرتأنها وزارة الحرب في التاسع عشر . فعلى جيوش الشهال أن تشق طريقها نحو الجنوب في عمل هجوى . وتحطم ما أمكن من الاندفاع الذي أحدثه العدو بقوانه المدرعة . وكان مقرراً أن تلقى هذه الجيوش اندفاعاً مقابلا من اميان . تقوم به مجموعة الجيوش الفرنسية الجديدة بقيادة الجنرال فرير . وكان هذا الشرط ذا أهمية كبيرة إذا تحقق . ولقد شكوت في حديث خاص بيني وبين مسيو رينو . من أن اللورد جورت لم يتلق أي أمر خلال أربعة أيام متوالية . وقد مضت ثلاثة أيام منذ "ولى فيجان القيادة فضاعت في انخاذ القرارات ، وإذا كان التغيير الذي حدث في القيادة العليا عملا سديدا فإن التأخير الذي ترتب عنه كان سيئاً للفاية .

إن الحاجة إلى توجيهات القيادة العليا وتقصها تجعل للأحداث وأعمال العدو أثرها البالغ في أعمال النوجيه وقد خاضت القوات البريطانية بجرار آراس معركة صغيرة معزولة بين الحادى والعشرين والثالث والعشرين ولسكن بعض سلاح العدو المدرع الذي يقوده جنرال يسمى رومل كان نوباً كل القوة ، وقد اعتمد الجنرال فيجان حتى تلك اللحظة على جيش الجنرال فرير المتقدم من أحيان والبرت وبيرون نجاه الشمال ولم بكن قد حتى أى تقدم يذكر ، إذ كان ما ذال في دور التيكوين والتجمع .

蜂杂类

وقد أحست وزارة الحرب والدوائر المسكرية العليا أن من الواجب الإفادة من كفاية السير جون ديل ومعلوماته الاستراتيجية بتعيينه كبيراً للمستشارين العسكريين بعد أن كان منذ النالث والعشرين من أبربل يقوم بوظيفة نائب لرئيس أدكان حرب قوات الامبراطورية . ولم يكن عمة من شك فى أنه يفوق ايرونسسايد فى نواح كثيرة .

وإذا كانت المركة المنيفة تقترب من قمنها كنت أنا ورفقائى نرغب رغبة شديدة في أن يصبح السير جون ديل رئيساً لهيئة أركان حرب الامبراطورية . وكان علينا

كذلك أن نختار قائداً عاماً المجزر البريطانية إذا تعرضنا النزو. وكنا في ليلة الخامس. والمشرين وفي ساعة متأخرة أنا وايرونسايد وديل وايسمان وواحد أو اثنان آخران ندرس الوضع في غرفتي بدار الأميرالية. وقد أبدى الجنرال ايرونسايد استمداده التخلي عن رئاسة أركان حرب الأميراطورية. واستمداده لقيادة القوات يالجزر البريطانية. وإذا نظرنا إلى الظروف الشاقة التي كانت أمام هذه القيادة اتضح لنا مقدار ما ينطوى عليه هذا المرض من روح التفاني والتضحية.

وقد وانقت على اقتراح الجنرال ايرونسايد. ولا شك أن الأوسمة والتقدير الذي لاقاء فيا بمد كان يرجع إلى تقديرى لموقفه المظيم في تلك الفترة.

وقد أصبح السير جون ديل رئيساً للأركان العامة في السابع والعشرين من شهر ما يو وقد كمانت هذه التنييرات مناسبة في ذلك الحين ·

## الزحف نحو البحر

نستطيم أن نستمرض الآن عند هذا الحد سير هذه المركة التي لا تنسي . كان هتار هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يخترق حياد بلجيكا وهولندا . ولن تدعو بلجيكا الحلفاء لمساعدتها إلا إذا هوجت . ومن ثم أسبح زمام البادرة المسكرية في أيدى هتار وقد وجه ضربته في العاشر من شهر مايو . ويدلا من أن تتربص الجيوش الغرنسية الأولى ومعها الجيوش البريطانية وراء خطوطها المحصنة أسرعت إلى الوثوب في خطة يائسة إلى بلجيكا لإنقاذها بنساء على خطة للجنرال جملان تدعى الخطة (د) وكان الفرنسيون قد خلفوا الفجوةالمقابلة للاردين وتركوها سيئة التحصين ضميفة الدفاع ، وقد تمكن الدفاع مدرع لا مثيل له في تاريخ الحرب من اختراق قلب خط الجيوش الفرنسية وأسبح في خلال ثمان وأربعين ساعة يهدد بالقطم سائر جيوش الشمال عن خطوط مواصلاتها الجنوبية وعن البحر كذلك . وكان على القيادة الغرنسية المليا في الرابع عشرمن شهر مايو على الأكثر أن تصدر أوامهما الاضطرارية إلى هذه الجيوش بالانسحاب المام بكل ماتستطيع من سرعة ، راضية لابالجازنة فحسب بل بالخسائر الجسيمة في المدات كذلك ولسكن الجنرال جملان لم يقابل هذا الأمر بما فيه من واقع ألبم وكان الفائد الفرنسي لمجموعة الجيوش الشهالية وهو بيلوثي أمجز من أن يتنخذ القرارات الضرورية بنفسه وقد عت الفوضي سائر الجيوش القائمة على الجناح الأيسر المدد .

فلما أحست هدده الجيوش بقوة العدو المتفوقة تراجعت وتقهة رت وعندما التفت الحركة المتطويقية حول ميمنتها أقامت جناحاً دفاعيا . ولو بدأت هذه الجيوش تراجعها العام في الرابع عشر لبلغت في السابع عشر منه خطها القديم . ووجدت الفرسة المنجاة من العلوق لكن هذه الجيوش فقدت ثلاثة أيام على أقل تقدير وهي أيام مدمرة . وأخذت وزارة الحرب البريطانية منذ السابع عشر منه ترى بوضوح أن القتال العاجل شمو الجنوب هو وحده الذي يمكن به إنقاذ الجيش البريطاني . وكانت الوزارة البريطانية تلح على الحكومة الفرنسية وعلى الجنرال جملان بوجهة نظرها هذه ولسكن

القائد البريطاني اللورد جورت كان يشك في نجاح هذه الخطة القائمة على إشغال المدو في جبهات القتال في حين بجب خرق جبهة واحدة لكى بتم التراجع و و القاسع عشر ترك الجنرال جملان الخدمة وخلفه الجنرال فيجان وكانت أوامر جملان الأخيرة رقم ١٢ سليمة من ناحية المبدأ وإن تأخرت خمسة أيام عن الموعد الذي يجب أن تصدر فيه . وكانت متفقة والاستنتاجات الرئيسية التي وصلت إليها وزارة الحرب البريطانية ورؤساء أركان حربها ، وقد أدى تغيير القيادة في وقت الحاجة إليها إلى تأخير ثلاثة أيام أخر ولم تكن خطة فيجان التي افترحها بمد زيارته الجبهة الشمالية سوى خطة على الورق وهي في حقيقها خطة جملان نفسه ولكن بمد أن أصبحت ميئوساً منها من جراء الإبطاء في تنفيذها .

وإزاء هذا الموقف المزعج الذى نواجهه وجدنا أنفسنا مضطرين لقبول خطة فيجان وبذلنا غابة الجهد لتنفيذها وإن كانت جهودنا قد أصبحت وليس لها أثرفمال وقد واسلناها حتى الخامس والمشرين حين انقطات سائر المواسلات . وصد الألمان هجومنا المضاد الضعيف واحتلوا آراس وتدهورت الجبهة البلجيكية ، وأوشك المهك ليو بولد على أن يستسلم وأصبح كل أمل فى الانسحاب إلى الجنوب ضائماً ولم يبق أمامنا إلا البحر ، فهل نستطيع أن نصل إليه أم أننا سنطوق وتحطم جيوشنا فى الميدان ومهما يكن الأمرفإن علينا أن ننقد كل ما لجيشنا من مدفعية ومعدات ، مما لا يمكن تمويضه إلا بعد بضعة أشهر ، ولكن ما فيمة كل هذا أمام إنقاذ الجيش وهو الأساس الذى يقوم عليه بناء قوتنا فى المستقبل وبدأ اللود جورت الذى شعر منذاليوم الخامس والمشرين بأن الجلاء بالبحر هوفرصتنا الوحيدة يقيم رأس جسر حول دنسكرك الخامس والمشرين بأن الجلاء بالبحر هوفرستنا الوحيدة يقيم رأس جسر حول دنسكرك وقد شق طريقه إليه بكل ما تبق لده من قوة ، وكنا فى حاجة ماسة إلى كل ما يمتاذ به البريطانيون من نظام وامتنال وما يمتاذ به قوادهم من مهارة أمثال بروك والسيكساندر ومونتجومرى وكنا محتاج إلى أكثر من هذا لنقوم بعمل كل ما فى طاقة الإنسان أن يعمله ،

أركان حرب القيادة الألمانية أن هنار تدخل في هذه الفترة تدخلا مباشراً في المعركة لأول مرة . إذ أسبح كما يذكر ذلك القائد العليم بهذا الموضوع ه في خوف على فرقه المدرعة لانها كانت في موقف خطر إلى حد بعيد ، في أرض صعبة تحيطها القنوات ولا تستطيع أن تحقق نتائج ذات أهمية » وقد أدرك أنه لا يستطيع أن يضيحي بفرقه المدرعة دون فائدة لأنه يراها ضرورية لمرحلته الثانية من الحلة ، وقد رأى أن تفوقه الجوى يتبحله أن يحول دون وقوع جلاء واسع النطاق عن طريق البحر لهذا أرسل عن طريق براوخيت بامر ه المتسكيلات المدرعة بأن تتوقف أو تتراجع في بعض المراكز المدفعة » ومن ثم أصبح الطريق مفتوحاً على تمبير هولدر ، أمام البريطانيين ليصلوا إلى دنكرك . وعلى أية حال فقد استطعنا أن نلتقط رسالة المانية في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية والأربعين من صباح الرابع عشر من شهر مايو فيها أمر بوقف عشرة والدقيقة الثانية والأربعين من صباح الرابع عشر من شهر مايو فيها أمر بوقف المحوم على دنكرك في ذلك الوقت ويقول هولدر إنه بالنيابة عن القيادة العليا رفض التدخل في حركة مجموعة الجيوش التي يتولى قيادتها رونشتادت ، كانت لديها أوامر صريحة بمنع المدو من الوصول إلى الساحل ، وأضاف أنه كلا كان النجاح هنا أثم وأسرع كان من الأسهل الاستماضة عن الدبابات المفقودة فيا بعد .

وفض الخلاف بأمر صريح من هنار نفسه قال فيه إنه يريد أن يضمن تنفيذ أمره بارسال ضابط اتصال شخصى إلى الجبهة وقال هوادر « ولم أستطع أن أعرف كيف اقتنع حتار بضرورة عدم تعريض الفرق المدرعة المخطر . وقد يكون كابتل الذى كان قد أمضى في الحرب العالمية الأولى مدة طويلة في جبهة الفلاندوز قد أوحى إليه بهذه الآراء بالقصص التي كان يروبها له » "

وقد روى قادة آخرون من الألمان هذه القصة نفسها وأشاروا إلى أن دوافع سياسية دعت هتلر إلى إسدار هذا الأمر . وترمى إلى تحسين فرص السلام مع انكاترا بمد هزيمة فرنسا . وتروى بمض الوثائق التى ظهرت فيا بعد فى سورة يوميات سادرة من مقر قيادة رونشتادت قصة مختلفة كل الاختلاف . فقد وردت الاوامر عند منتصف ليلة هالثالث والمشرين من مقر القيادة بتوقيع برواخيتش تؤكد أن الجيش الرابع سيبق شحت قيادة رونشتادت القيام « بالفصل الأخير من المركة » وحضر هتلرف سباح اليوم

التالى لزيارة رونشتادت فأبلغه أن سلاحه المدرع الذى توغل هذه المسافة البعيدة وبمثل هذه السرعة قد وهنت قوته وأصبح فى حاجة إلى التوقف فترة من الزمن لإعادة تنظيمه واستمادة التوازن والقوى . حتى يستطيع أن يوجه الضربة الاخيرة ضد المدو الذى ويحارب بقوة قاهرة » وقد توقع رونشتادت كذلك أن تعرض قواته المعدة فى مسافات شاسعة لهجمات من الشال أوالجنوب . طبقا لخطة فيجان وهى الخطة التى إذا نفذت كانت العملية الوحيدة التى يمكن للحلفاء أن يقوموا بها كضربة مضادة . وقد اتفق هتلر ممه كل الانفاق . لاسيا وقد كان يشعر بضرورة توفير القوات المدرعة لعمليات مقبلة ، ومع ذلك نقد جاء فى الصباح الباكر أمر جديد بتوقيع يروخيتن القائد العام باستمرار نقدم السلاح المدرع . ولسكن رونشتادت ، دفض يروخيتن القائد العام باستمرار نقدم السلاح المدرع . ولسكن رونشتادت ، دفض الرابع كلوجه الذى طلب إليه أن يواصل جم قوانه المدرعة . وقد احتج كلوجه على التأخر ولسكن رونشتادت لم يصدر أوامر القيادة العليا إلا فى اليوم التالى أى فى السادس والهشرين وقد أضاف أن دنكرك نفسها يجب ألا تهاجم بصورة مباشرة وتقول اليوميات إن الهجيش الرابع أعان احتجاجه على هذا التحديد ، وقال رئيس أركان حربه فى السابع والعشرين :

« إن الحالة في موانى القناة تبدو على الصورة التالية : البواخر الكبيرة تقترب من الأرصفة : وتمد الااواح الخشبية إلى الشاطى، وسرعان ما تمتلى، أسطح هذه البواخر بالرجل أماالمتاد الحربي فيتركونه جميمه وراءهم. ولكننا لازيد أن رى هؤلاء الرجال وقد أعادوا تسليحهم من جديد وتصدوا لنا مرة ثانية ».

ويبدو من هذا أن السلاح المدرع قد توقف . وأن الامر الصادر بتوقفه لم يكن من هذا أن السلاح المدرع قد توقف . وأن الامر الصادر بتوقفه لم يكن من هتلر ولسكن من دونشتادت وجهة نظره في هذا الموضوع ثقملق بأوضاع السلاح المدرع نفسه ثم بالمركة بصفة عامة ولكن كان يجب عليه أن يخضع للأوامر الرسمية الصادرة عن التيادة العليا أو أن بباغ هذه القيادة ما قاله هتلر في محادثاتهما . وثمة اتفاق تام بين القادة الألمان على أن فرصة عظيمة قد ضاعت منهم .

وكان هناك سبب خاص ، له تأثيره على حركات السلاح الألمانى المدرع في تلك المرحلة الحاسمة .

فبمد أن وسل الألمان إلى البحر وراء ابيفيل ليلة المشرين من الشهر اتجهت الوحدات المتقدمة من الصفوف الألمانية المدرمة والآلية شمالا نحو بولون وكاليه ودنكرك . لقطع العاريق على الفرار من ناحية البحر . وكانت هذه الطريقة ماثلة في خاطري منذ الحرب الماضية حين حافظت على اللواء البحري المتحرك ، المامل من دنكرك ضد جناحي ومؤخرة الجيوش الألمانية الزاحفة على باريس ومن ثم لم أكن ف حاجة إلى معلومات جديدة عن نظام الرى والقنوات بين كاليه ودنكرك ، ولا إلى معرفة جديدة عما للخطوط المائية في هذه النطقة من الأهمية . وقد فتحت السدود . وأخذ الفيضان يزداد يوماً بمد يومويتدفق ماؤه فيحمىخط تراجمنا من جهة الجنوب. ` وأصبح من الضرورى الدفاع عن بولون لا سيما عن كاليه إلى آخر لحظة ، لما لذلك من الأهمية في هذه الحالة المضطربة من الممركة . وأرسلت الحاميات إلى الميناءين من انكلترا في الحال . وقد عزلت بولون وهوجت في الثاني والمشرين من شهر مايو وكان يتولى الدفاع عنها فريقان من الحرس وبطارية من البطاريات القليلة المضادة للدبابات التي في حوزتنا ومدنا وحدة فرنسية صفيرة وبمد ست والإثين ساعة قضيناها في المقاومة بدا أنها أمر مستحيل وقد وافقت على إجلاء حاميتها التي تشمل الفرنسيين كذلك بطريق البحر . وقامت عماني مدمرات في ليلة الثالث والعشرين والرابع والمشرين بنقل من تبقى من الرجال بمد خسارة ما يقرب من ماثتي رجل وواصل الفرنسيون الدفاع من القلمة حتى صباح اليوم الخامس والعشرين فأحسست ندماً على جلاء قواتنا .

وكنت قبل أيام قلائل قد عهدت إلى رئيس أركان حرب القوات الإمبراطورية . أن يتولى الدفاع عن موانىء المانش مباشرة . وكان على انصال دائم بى . ثم قررت الدفاع عن كاليه حتى الموت وأن لا تجلو حاميتها التى تتألف من فريق من حملة البنادق وفريق آخر من الكتيبة الستين . وفريق من كتيبة المسكة فكتوريا ، وبطارية المدفعية المضادة للدبابات التاسعة والعشرين وفريق من الدبابات وعدد من

الدبابات الخفيفة ، وقوات فرنسية بماثلة بطريق البيحر وكان من المؤلم التضحية بهذه القوات المظيمة المدربة التي قل أن بوجد عندنا مثيل لها . طمماً في أن نكسب يومين أو ثلاثة أيام يشك في نتائجها ، وقد وافق وزير الحربية ورئيس أركان حرب الامبراطورية على هذا العمل الشاق .

وفي ليلة السادس والمشرين من شهر مايو اتخذنا قراراً بعدم إنقاذ الحامية . وكانت المدمرات حتى ذلك التاريخ على استمداد تام . وكان إيدن وإبرونسايد معى في الأميرالية . فلما خرجنا من العشاء في الساعة التاسعة مساء تلك الليلة كنا قد اتخذنا القرار . وكان بين هذه القوات الفربق الذي كان يعمل فيه ايدن وحارب معه في الحرب العالمية الأولى . وإذا كان للإنسان أن يأ كل وبشرب حتى في أيام الحرب فقد كان هذا القرار يجز في نفسي وتحن على مائدة العشاء إلى حد المرض وكانت كاليه موضع الخطورة . وقد تحول بيننا وبين إنقاذ دنكرك عوامل أخرى . ولكن مما لاشك فيه أن الأيام الثلاثة التي كسبناها بالدفاع عن كاليه قد قوت خطنا المائي في لا جرنفلاند ، ومكنته من المقاومة وعلى الرغم من تردد هملر وأوامر رونشتادت فإن خطوطنا كانت ستقطم وتضيع سائر قواتنا .

\*\*

ووقعت في خلال ذلك كارثة . فالألمان الذين لم يكونوا قد ضفطوا على الخط البلجيكي ضفطاً شديداً حطموا هذا الخط على جانبي كورتانى في الرابع والعشرين من شهر مايو . وهي منطنة لا تبعد أكثر من ثلاثين ميلا عن أو ستند ودنسكرك . وقد اعتبر ملك بلجيكا أن الوضع أصبح ميئوساً منه وتهيأ للاستسلام .

وفى ليلة التخامس والمشرين اتخذ اللورد جورت قراراً حيوياً وكانت الأوامر السادرة إليه حتى تلك الليلة هى أن يتابع خطة فيجان بأن يوجه هجومه نحو الجنوب فى اتجاء كمريد ويستخدم فى هذا الهجوم الفرقتين الخامسة ، والخسين بالاشتراك مع الفرنسيين ، ولم يتم الهجوم الفرنسي الموعود باتجاه الشمال من منطقة السوم ، وتم إخلاء آخر الناطق المدافعة عن بولون ، أما كاليه فكانت لا تزال ثابتة ، وقورة اللورد جورت التخلى عن خطة فيجان فلم تمد خطة الرحف نحو الجنوب ونحو السوم

باقية . وفي خلال ذلك تم انهيار الخط البلجيكي ، والفجوة التي فتحها الألمان في الشمال لها خطرها وقد قرر جورت عن ثقة بمقدرته المسكرية واقتناع بانهيار كل إشراف من جهة الحكومتين البريطانية والفرنسية على ميدان المركة ونقدان كل سيطرة للقيادة العليا الفرنسية عليها – أن يتخلى عن فكرة الهجوم تجاه الجنوب . وأن يسد الثغرة التي ستنتج عاجلا باستسلام بلجيكا في الشمال ،

ويزحف تجاه البحر ومن ثم يكون الا مل الوحيد في إنقاد مايمكن إنقاده من الدمار أو الاستسلام ، وفي الساعة السادسة مساء أسدر أوامره إلى الفرقتين الخامسة ، والخمسين بالانضام إلى اللواء البريطاني الثاني لمحاولة سد الثنرة في الخطوط المجلكية ، ونقل إلى الجنرال بلاتشار الذي خلف بيلوتي في قيادة مجموعة الجيوش المفرنسية الأولى هذه الأوامر ، وقد اعترف هدذا الضابط بوقع الاحداث وشدتها ، فأصدر أوامره في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بالانسحاب في ذلك اليوم إلى خط وراء قياة ليز غرب ليل ، وقد صمم على أن يقيم رأس جسر حول دنكرك .

ووضع جورت وبالانشار في الصباح الباكر من اليوم السادس والعشرين من شهر مايو خطتهما للانستحاب تجاء الشاطىء ولما كان على الجيش الفرنسي أن يقطع مسافة أطول. فقد كانت الحركات الأولى لقوات الحملة البربطانية بمثابة بمهيد مبدئي وظلت القوات الخلفية المواثين البربطانيين الأول والثاني باقية في الخطوط الدفاعية المجهة حتى ليلة السابع والمشرين والثامن والعشرين من شهر مايو. وكان اللورد جورت في جميع هذه الخطوات يعمل برأيه وعلى مسئوليته. ولكننا كنا في هذا الوقت على ضوء بمض الملومات قد وصلنا إلى نفس النتائج. وقد صدرت إليه برقية في السادس والعشرين من وزارة الحربية تؤيد ما قام به من إجراءات وتتبيح له أن يتحرك تجاه الساحل متعاونا مع الجيوش الفرنسية والباجبكية وبدأ حشد أكبر عدد مكن من السفن من مختلف الأحجام والأشكال على نطاق كبير.

وفى أثناء ذلك ، استمرت عملية إقامة رءوس الجسور حول دنسكرك ، وتقرر أن يحتفظ الفرنسيون بالمواقع المتدة من «جريفلاين» إلى برج وأن يحافظ البريطانيون على الفهاة من فيرنز إلى نيوبورت والساحل ، وبدأت الجماعات المختلفة

تقدفق إلى هذا الخط من جميع الأسلحة وهي تصل من شي الجهات. وتلق اللورد جورت من وزارة الحربية أمراً مؤكداً للامر الصادر إليه في السادس والمشرين في برقية مؤرخة في السابع والمشرين تقول ﴿ إن مهمته أصبحت منحصرة في إجلاء أكبر عدد ممكن من الرجال ﴾ وكنت قد أبلفت المسيو رينو في اليوم السابق أن سياستنا أصبحت محصورة في إجلاء قوات الحلة البريطانية وظلبت إليه أن يصدر أوامر مماثلة وكان انقطاع المواصلات له أثره السكبير حتى أن قائد الجيش الفرنسي الأول أصدر أمراً في الساعة الثانية بمد ظهر السابع والعشرين إلى جنوده قال فيه إن المركة تدور الآن حول خط ليز دون تراجع » •

وقد أسبحت أربع فرق بريطانية مهددة بالخطر والجيش الفرنسي الأول جميمه مهدداً بالانقطاع والعزلة حول ليل . وأخذ جناحا الحركة التطويقية الألمانية يبذلان جهدها لانطباق الكماشة على هذه التوات الفرنسية والبريطانية . وكانت هذه الاحظة من اللحظات الفريدة الحاسمة . حيث تلمب وسائل النقل الميكانيكية دورها .

ولما أصدر اللورد جورت أمره تراجعت هذه الفرق الأربع بسرعة مدهشة في ليلة واحدة ، وقد استطاعت بقية الجيش البريطاني في خلال ذلك عن طريق المارك الطاحنة على جانبي المنطقة الإبقاء على الممر المؤدى إلى البحر مفقوط ، وقد تحسكن طرفا السكاشة من الالتقاء أخيراً ليلة القاسع والمشربن في صورة تشبه تلك المملية الروسية العظيمة حول ستالنجراد سنة ١٩٤٢ بعد أن تأخراً بمجهود الفرقة الخامسة ثلاثة أيام وقد استفرقت علية إغلاق السكاشة يومين ونصف بوم ، وفي خلال ذلك الوقت كانت الفرق البريطانية وجزء كبير من الجيش الفرنسي الاول باستثناء الجيش الخامس الذي فقد ، قد انسحبت جميمها بانتظام عند الثفرة على الرغم من اعباد الفرنسين على الخيول في مواصلاتهم وعلى الرغم من قطع الطرق الرئيسية المقدة إلى دنكركومن امتلاء العاربق الفرعية بالقوات المنسحبة وبقوافل طويلة من وسائل الواصلات والوف اللاجئين .

وكنت قد طلبت إلى المسر تشميرلين منذ عشرة أيام أن يدرس مع الوزراء هل نستطيع الاستمرار في الحرب وحديا . ثم عرضت الأمر على مستشارينا المسكريين بصفة رسمية . وتسمدت أن أضع مينة السؤال في عبارة تتبيح لرؤساء أركان ألحرب . أن يسروا عن آرائهم بحرية مهما تمكن هذه الآراء . وكنت أعرف من قبل أنهم مصممون على الاستمرار في الحرب ، ولسكني رأبت أن من السداد الاحتفاظ بسيجلات خطية لهذه القرارت وأردت أن أجد الفرصة الى تتبيح لى أن أؤكد للبرلان أن وراء تصميمنا آراء الخبراء المسكريين المحترفين ، وهأنذا أورد فيا بلى السؤال ورد أركان الحرب عليه .

اقد استمرضنا تقريرنا عن استراتيجية بريطانيا إذا وقع تطور خاص على ضوء المهمة التي عهد إلينا بها رئيس الوزراء في الرسالة :

إذا عجزت فرنسا من الاستمرار في الحرب . ووقفت موقف الحياد واحتفظ الألمان بمركزهم الحالى مع اضطرار الجيش البلجيكي للاستسلام بعد مساعدة الحلة البريطانية على الوصول إلى الساحل . وإذا تقدمت ألمانيا بعروض تجمل ريطانيا تحت رحتها عن طريق نزع السلاح ووقف القواعد البحرية عن الممل في جرز أوركني وما شابهها . فما هو أملنا في مواصلة الحرب وحدنا ضد ألمانيا . وربما ضد إيطاليا كذلك .

وهل يستطيع الأسطول والسلاح الجوى . أن يعطيا لذا الأمان ضد فزو خطير وهل تستطيع القوات التي تحتشد في هذه الجزر أن تتحمل الغارات الموجهة إليها من الجو والتي تشتمل على وحدات لا يزيد عددها عن العشرة آلاف رجل .

من الدلم بأن إطالة مدى المقاومة البريطانية قد تُسكُون من الخطورة عكان على ألمانيا الشغرلة بالمحافظة على الحزء الأكبر من أوروبا ؟

٢ - وقد توسلنا إلى النتائج التالية :

٣ – ما دام سلاحنا الجوى موجوداً . فيجب على الأسطول أن يتماون معه . وفي استطاعتهما مما أن يحولا دون قيام ألمانيا بغزو . خطير عن طريق البحر لهذه البلاد .

إذا فرضنا أن ألمانيا استطاعت أن تحصل على التفوق الجوى فنيحن نمتقد أن في استطاعة الأسطول أن يمنع الفزو إلى أجل محدود لا إلى أجل فير محدود .

والمعجز أسطولنا عن منع الغزو وزاات قوتنا الجوية من الوجود . وحاوات ألمانيا الغزو فإن قوة دفاعنا الساحلية لا يحكمها أن تحول دون تثبيت أقدام دبابات الألمان ومشاتهم على سواحلنا . وفحالة كهذه ستكون قوائنا البرية غير كافية لمواجهة غزو جدى خطير .

بن جوهر الموضوع يقوم على التفوق الجوى. فإذا استطاعت المانيا الوسول إلى هذا التفوق فإنها قد تحاول إخضاع هذه البلاد عن طربق القوة الجوية فحسب.

۷ - إن ألمانيا لا تستطيع أن تصل إلى التفوق النجوى التام إلا إذا قضت على سلاحنا النجوى جميه . وحطمت مصانع طائراتنا التي يوجد منها عدد كبير وهام في كوفنترى وبرمنجهام .

٨ -- قد تقع الفارات الجوية على مصانع طائراتنا في الليل والنهار وثرى أن علينا أن نلحق أكبر خسائر بالمدو في غاراته النهارية حتى لا يوقع الضرر بمصانعنا . ومهما عملنا من الإجراءات الدفاعية . ومحن نبادر بما لدينا من قوة ، فليس في مقدورنا التأكد من قدرتنا على حماية المراكز الصناعية المكبيرة التي تستمد عليها سناعة طائراتنا . مما يصيبها من الأضرار المادية ذات الأثر البائغ التي تحل بها من جواء الغارات الليلية . وعلينا أن محول بين المدو وبين إصابة الأهداف ونقف حائلا بينه وبين أهدافه .

٩ - ونجاح الغارات الجوية في القضاء على صناعة الطائرات لايقوم
 على الاضرار المادية التي تحديثها النغابل بل على نيل من الروح المعنوية

ف نفوس العال وعزمهم على المضى فى العمل على الرغم من الدمار الذى يحيط بهم .

١٠ – وإذا أراد العدو أن يستمر في هذه الغارات الليليلة على مصانع طائراتها ، فقد ينال بنيته وينجح في تحقيق بنا يطمع فيه من إنزال الأضرار المادية والمنوية داخل المناطق الصناعية حتى يشل حركة مصانعنا عاماً .

۱۱ - ويجب علينا أنَّ لَذَ كَرَ أَنَّ الأَلَمَانُ يَمُوتُونَنَا فِي عدد الطائرات بنسبة واحد إلى أربعة فضلا عن أنَّ مَصَانَعُ إِنْتَاجِ الطائرات الكانية أَكْثَرُ مِناعة وتوزيعاً من مِصَانِعاً

١٣ - وبالإجال فان ألمانيا تبدو لا ول نظرة وكامها تحمل أكثر الأ وراق الرابحة ، ولكن في وسع الفوة المعنوية عند جنودنا الجاربين وسكانها المدنيين أن توازن بين قوتنا وما تتمتع به ألمانيا من ميزات في العدد والعدد . و محن على ثفة بأنها ستنجح في هذه الموازنة

وقد وقع على هذا التقرير الذى كتب فى أشد أوقاتنا سيقاً وظلمة .
قبل انقاذ دنكرك ، رؤساء أركان الحرب الثلاثة وثم نيو وال وباوند وابرونسايد ، ونواجم الثلاثة ديل وفيليبس وبيرس ، وأود أن أعترف بمد قراءة هذا التقرير بسنوات بخطورة الموقف الذى كنا فيه وحلكته .
لكن أعضاء وزارة الحرب والوزراء القليلين الآخرين الذين اطلتوا عليه كانوا قد صموا على أمر واحد غير قابل للجدال . قالكل قلب واحد وروح واحد .

وقد أصدوت التعليات التالية :

198./0/44

سيكون من دواعي غبطة رئيس الوزراء في هذه الأيام أن يرى لروح المنوية عالمية بين زملائه الوزراء ومساعدتهم من كبار الوزراء في تلك الفاروف التي يعيشون فيها . وعلينا أن لا نقلل من خطورة الأحداث . ولكن علينا في الوقت نفسه أن نملن ثقتنا التامة وعزيمتنا على المضى في الحرب . حنى نقضى على إرادة المدو وتصميمه على السيطرة على أوربا واخضاعها .

وعلينا أن لا مجمل الفكرة القائلة بأن فرنسا ستمقد صلحا منفرداً أراً في نفوسنا ، ومهما طرأ على القارة الأوربية من أحداث فإن واجبنا يقضى علينا بأن نبذل كل مجهود لدينا للدفاع عن جزيرتنا وامبراطوريتنا وقضيتنا .

## وفي مباح اليوم الثامن والمشرين استسلم الجيش البلجيكي .

وقد تلق اللورد جورت إشارة بالمزم على الاستسلام قبل وقوعه بساعة واحدة ، وإن كان هذا الانهيار منتظرا منذ ثلاثة أيام ، وقد استطاعت التوات البريطانية أن نفلق الثفرة التي سينهي إليها هذا التطور ، وفي ذلك اليوم كان احمال مجاة الجيش البريطاني فيد الأقدار ، وقد واجه الجبرال بروك في الجبهة الممتدة من كومين الى ايبرس ومنها إلى البحر - وهو يحاول سد الفجوة التي أحدثها الباجيكيون ، معركة قاسية قاتل فيها قتالا عنيفا بهد انسجاب البلجيكيين شمالا واستسلامهم ، ولكن هذه الفجوة الفيجوة الخير سدها ، ولم يكن من ولكن هذه الفجوة أخذت تنسع حتى أصبح من المتمدر سدها ، ولم يكن من المستطاع وقف الاندفاع الألماني بين الجيوش البريطانية والبلحيكية ، ولكننا كنا نقوتم نتائجها المهلكة ، وهي أن يتجه المدو إلى الداخل عبر الإبرار فيصل إلى السواحل وزاء قواننا الحاربة .

وقد احتملالألمان بجلد الرد الروسالذي لحق بهم . وفي أثناء ذلك وعلى بمد أربعة

أميال فحسب وراء جبهة بروك المكافحة كانت هناك حشود كبيرة من السيارات والجنود مندفعة إلى الوراء نحو أرأس الجسر القائم حول دنكرك لتصبح جزءاً لا يتجزأ من خطوطها الدفاعية · فلما جاء اليوم الناسع والمشرون من الشهر كانت قوات كبيرة من الحملة البريطانية قد وصلت إلى القطاع وكانت قد بدأت الإجراءات البحرية في هذا القطاع تتم بنجاح . وفي الثلاثين من شهر مايو أعلنت القيادة العامة أن سائر الفرق البريطانية أو ما تبقى منها قد دخلت القطاع وقد استطاع أكثر من نصف الجيش الفرنسي الأول أن يجتاز طريقه إلى دنكرك حيث نقل أكثر رجاله عن طريق البحر في سلام . إلا أنه قطع خط الرجمة لجس فرق على الأقل عن طريق الكماشة الألمانية التي أطبقت إلى النرب من ليل. واستمر الفرنسيون يقاتلون في ليل بصورة تدريجية إزاء ضغط زائد حتى أجبروا مساء الحادي والثلائين من شهر مابو إلى الاستسلام وقد نفد مالديهم من مؤنة وعتاد وهكذا وقع نحو خسين ألف رجل أسرى في يد الألمان • وقد استطاع هؤلاء الفرنسيون بقيادة الجنرال مولينييه الباسل أن يثبتوا أربعة أيام شديدة أمام سبع فرق ألمانية على أقل تقدير . وكان في استطاعة هذه الفرق أن تشترك في الهجوم على قطاع دنكرك . ولا شك أن هذه المقاومة الباسلة كانت مساهمة ذات شأن في إنقاذ زملائهم الذين كانوا أسمد حظا في نجاة الحلة البريطانية .

وقد كنت في محنة وأنا أحمل المسؤلية وأراةب بأنفاس متقطمة وعيون قلقة حائرة هذه المسرحية الني لا أستطيع أن أتحكم فها والتي قد يؤدى التدخل فيها إلى ضرر أكثر من الفائدة . ولا شك أننا بتنفيذ خطة فيجان بالتراجع نحو السوم إلى أطول مدى ممكن قد ضاعفنا من خطورة الموقف الحرج الذي كنا نواجهه إذ ذاك، ولكن قرار جورت الذي أسرعنا بالموافقة عليه ، والذي يقضى بالتخلى عن خطة فيجان والرحف إلى البحر قد نفذ تنفيذاً رادماً بفضل المبقرية الفذة التي اتصف بها القائد وأركان حربه . وسيظل هذا الحادث أسطورة عظيمة في تاريخ بريطانيا المسكري .

## إنقاذ دنكرك

كنا في يوم الثلاثاء الثامن والمشرين من شهر مايو وقد تخافت عن مجلس الهموم منذ ذلك اليوم إلى يوم الثلاثاء الذي يليه ولم أر فائدة تذكر من الإفضاء ببيان آخر في هذه الفترة. ولم يبد الأعضاء رغبة في الاستماع إلى مثل هذا البيان ولكنهم أدركوا جيماً أن مصير جيشنا سيتقرر قبل أن بنتهى هذا الاسبوع وقلت ه إن على المجلس أن يستمد لاستماع أنباء شديدة قاسية ، ولكنتي أريد أن أضيف أنه مهما المجلث في هذه المركة فلن يحررنا من واجبنا في الدفاع عن قضية العالم . التي كرسنا لها أنفسنا . ولن يضعف من إيماننا بقدرتنا على أن نشق طريقنا كما فعلنا في ظروف مماثلة من تاريخنا الطويل حيث اقتحمنا طريق الكوارث والآلام لنلحق الحزيمة أخيراً بأعدائنا ولم أكن قد رأيت الكثيرين من زملائي الوزراء ، من غير أعضاء وزارة الحرب منذ تأليف الحكومة إلا فرادي . ورأيت أن أعقد اجتماعا عاما لجنيم أعضاء الوزارة في غرفتي بمجلس العموم و كنا نحو خسة وعشرين وزيراً عاما لحنيم أعضاء الوزارة في غرفتي بمجلس العموم و كنا نحو خسة وعشرين وزيراً معلق في كفة القدر ثم قلت عرضاً وكأنني لا أرى إلى موضوح أين نقف وما هو معلق في كفة القدر ثم قلت عرضاً وكأنني لا أرى إلى موضوع ذي أهمية خاصة وبالطام مهما يحدث في دنكرك الإننا سنعضي في القتال »

وحدثت ظاهرة أدهشتني كثيراً من هؤلاء الساسة والحدكين ورجال البرلمان الدين عثلون مختلف الآراء سواء أكانت صائبة أو خاطئة قبل الحرب. فقد رأيت علاما منهم يقفز من مقعده ويسرع إلى وهو يصبيح وبربت على ظهرى ولم يكن عمة شك في أننى إذا تخاذات في تلك اللحظة في قبادتي لأمتنا لأقصيت عن منصبي . وكنت على يعين من أن كل وزير كان على أثم استعداد التضحية بروحه في هذه اللحظة . وكانوا كأفراد عثاون تجلس العموم بسائر اتجاهاته ومن ثم فهم عثلون الشعب البريطاني جيماً وقد كان لى في الأيام والشهور التالية أن أ تسكلم باسم هؤلاء جيماً البريطاني جيماً وكذت أعبر عنها عبها وكان ذلك حقاً على وكنت أعبر عنها

خير تمبير لأنها كانت عواطني نفسها . وكان هناك خيط رفيع من النور يشرف على جزيرتنا من أقصاها إلى أدناها .

\* \* \*

وُلقد كتب الكثير من البيانات الدنيقة لجلاء القوات البربطانية والفرنسية عن دنكرك. فمنذ اليوم العشرين من شهر مابو تقدمت مجموعة البواخر والقطع الصغيرة في سيرها ألحثيث تحت قيادة الأميرال رمزي الذي يتولى قيادة موقع دوفر • وأعلدت الأميرالية مساء اليوم السادس والعشرين من شهر مابو وضع عملية ﴿ دينامو ﴾ موضم التنفيذ . وقد وصلت إلى الوطن أول قوات جلت عن دنكرك . وإذ ضاع منا ميناءًا بولون وكاليه . لم يبق لنا إلا ما بقى من ميناء دنكرك والشواطىء الرملية القريبة من الحدود الباجيكية . ورأينا أن أقصى ما يمكن إنقاذه في ذلك الوقت هو نحو خسة وأربهين ألف رجل في يومين. وفي السابع والمشرين الخذت إجراءات الطوارىء للتحسول على أكبر عدد ممكن من السفن الصغيرة للقيام واجبات خاصة . ومعنى ذلك إجلاء مالا يقل عن نصف قوات الحملة البريطانية . وكان معلوماً أن عددا كبيرا من هذه السفن الصغيرة والزوارق ستكنى للجلاء عن الشواطيء الرملية بينها تقوم السفن الكبيرة بعملها في مينا. دنكوك نفسَه • وقام ضباط الأميرااية بإشارة من المستر ريجز من وزارة الملاحة . بالبحث في جميع أحواض الزوارق بين تيدلنجتون وبرايتلنجس فنثروا على نحوأربيين زورقا بخاريا ولنشا وكلها سالحة للممل وقد تم حشدها فيشير نيس في اليوم التالي وقد جمت في نفس الوقت جيم القوارب والزوارق واليخوت وسفن الصيد الصغيرة. وكل ما على سواحل البحر من وسائل النقل وكلفت بالعمل، وفي اليوم السابع والعشرين من شهر مايو الدفع سيل دافق من هذه القطع الصنيرة إلى البحر نحو شواطي. دنكرك لإنقاد جيشنا الحبوب.

وبعد أن انكشف ستار السرية عن هذه الحركة . أطلقت الأميرالية دون ترقد الحرية لـكل حركة من الحركات التي اجتاحت أهالى السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية من عشاق البحار وقد استطاع كل من له قارب أو زورق بخارى كان أو

شراعى أن يبحر إلى دسكرك . وهكذا قويت الاستعدادات التى بدأناها لحسن الحظ منذ أسبوع بهذه الدفقة من الحاس العظيم الذى أبداه المقطوعون بطريقة مدهشة وكان عدد القوارب التى وصلت فى التاسع والعشرين صغيرة . ولكنها كانت مقدمة لنحو ربهائة سفينة سفيرة قدر لها أن تلعب بعد الحادى والثلاثين من شهر مايو دورا حيويا فى نقل مالا يقل عدده عن مائة ألف جندى من الشواطىء إلى البواخر الراسية فى عرض البحر ، وقد فقدت فى هذه الأيام مدير غرفة خرائطى فى الأميرائية القبطان بيم وشخصاً أو شخصين كانا مأنو نين إلى . وكانوا قد استولوا على زورق هولندى سفير أنيح له أن ينقذ فى أربعة أيام ثمانمائة جندى ، وقد بلغ على زورق هولندى سفير أنيح له أن ينقذ فى أربعة أيام ثمانمائة جندى ، وقد بلغ على زورق هولندى التى أسرعت بانقاذ الجيش تحت نيران المدافع التى لا ينقطع قصفها من طائرات المدو ، نحو ثمانمائة وستين قطمة صفيرة منها نحو سبعائة علكها بريطانيون والبقية ليعض رعايا الحلفاء .

\* \* \*

وفي أثناء ذلك ، كان احتلال القطاع القائم حول دنكرك يمزز بقوة وعناد . وقد وصلت القوات إلى القطاع متفرقة وفي حالة من الفوضى . ولكن سرعان مأعيد تنظيمها ووزءت على الخطوط الدفاهية التي تدعمت في مدى يومين فحسب ، وقد عهد لأحسن الجنود بحماية الخط الأملى . واحتفظ بالفرق التي تحملت القتال في المدة السابقة كالفرقة الثانية والخامسة كقوة احتياطية على الشواطىء . وقد عجل بنقلها إلى أرض الوطن . وكان قد تقرر أن تشترك ثلاثة الوية في الدفاع عن الجبهة ولكن عندما حل الفرنسيون جزءاً كبيراً من عبء الدفاع تقرر أن يكتني بلواءين . وكان المدو مستمراً في المطاردة أثناء عملية الجلاء وقد قام نتال مرير على الأخص حول الجناحين في نيوبورت وبيرجز . ومع السير في عمليات الجلاء كان النقص في عدد الجنود من بريطانيين وفرنسيين يسايره انقباض في الخطوط الدفاعية . وقد ثبتت الجنود من بريطانيين وفرنسيين يسايره انقباض في الخطوط الدفاعية . وقد ثبت أو خسة . إذاء غارات جوية مستمرة بغير رحة . وقد ثبين من هذا أن اعتقاد متلر قوة السلاخ الجوى الألماني وقدرته على منم الفراد .

وما يترتب على ذلك من احتفاظه بتشكيلاته المدرعة للضربة الهائمية من المبركة كان اعتقاداً خاطئاً ، وإن لم يكن بميداً عن المقول .

وقد مملت ثلاثة عوامل في تخطئة هذه الاحمالات. أولها أن الغارات الجوية على هذه الجوع من الجنود القائمة على الشاطىء لم تصبها بأضرار بالغة . وقد عجب الجنود حين وقعت غارة جرية شديدة عليهم ولم يقتل أحد منهم أو يصب بجراح .وقد حدثت الانفجارات في كل مكان ولسكنها لم نصب أحداً ولو كانت الشواطىء مسخرية لكانت النتائج أشد تأثيراً بل لكانت مهلكة عميتة . وهكذا أصبح الجنود ينظرون إلى الغارات الجوبة باحتمار وقد كانوا يقبمون خلف الكثبان الرملية وأمامهم البحر الأزرق وهو صديق صدوق لهم وفيه سفن الانقاذ ووراءها أراضى الوطن .

وكان المامل الثانى الذى لم يكن يتوقعه هتل . وهو ما حل بطياريه من قتل وذع . فقد وضع الفائرة الجوية البريطانية والألمانية موضع الاختبار واحتفظت قيادة الطائرات المقاتلة بدوريات متقابمة في سماء المعركة . وقد بذلت جهداً كبيراً في محاربة المدو في ممارك جوية عنيفة رغم تفوقه في المدد . وكانت طائراتنا تتغلب ساعة بعد أخرى على أسراب القاذفات والمحاربات الألمانية فتوقع بها الحسائر البالفة . وتدمرها شر تدمير وتبعدها عن سماء المعركة وقد ظل هذا القتال الجوى مستمراً يوما بعد يوم حتى تمكن سلاحنا الجوى من تحقيق فوزه العظيم . وأينا وجدت طائراتنا مجموعات كبيرة من الطائرات الألمانية كانت تسرع إلى مهاجمها وتسقط منها المشرات التي تصل عاجلا إلى المئات وقد استخدمنا كل ما لدينا من طائرات المناطية في الوطن . وكان العليار البريطاني يضطر في كثير من الاحيان إلى المؤارة أربع مرات في اليوم . وقد وصلنا إلى النتيجة البارزة وهي أن المدو المتفوق بهزم أو ينتل . ويتراجع على ما فيه من شجاعة . وأنها لمركة فاصلة . ولم يكن بهزم أو ينتل . ويتراجع على ما فيه من شجاعة . وأنها لمركة فاصلة . ولم يكن الجنود المقيمون على الشاطيء لسوء الحظ يرون الكثير من هذا الصراع الأسطوري في الجو . فقد كانت هذه المارك دائرة على بعد عدة أميال أو فوق السحاب . وكانوا لا يملون على ينال المدو من خسارة . وكل ما كانوا يرون هو تلك وكانوا لا يملون على ينال المدو من خسارة . وكل ما كانوا يرون هو تلك

القنابل التي كانت تنساقط على الشواطى، بلق بها العدو الذي كان يستطيع الوصول ولسكنه لا يستطيع المودة في غالب الأحيان وكان يسيطر على الجيش شعود من المرادة والغضب ضد السلاح الجوى لأنه لم يره في المركة حتى كان بعض الجنود الذين وسلوا سالين إلى الوطن يرمون بالسباب زملاء هم الذين يرتدون ملابس الطيران جهلا منهم بالحقيقة . وكان عليهم أن يثنوا عليهم ويهنئوهم ولكن كيف يدركون الحقائق وقد قررت أن أعلن الحقيقة في البرلان .

ولكن العاملين الرملي والجوى ماكانا ليحدثا أثر ها لولا العامل الثالث وهوعامل البحر . فقد كان للتعليات التي صدرت منذ عشرة أيام أو اثني عشر يوما تحت وطأة الأحداث وما نبعها من المواطف الثائرة أزها المظيم . وقد عم النظام التام على الشواطي، وعلى ظهر السفن والبواخر وكان البحر هادئاً . وأخذت الزوارق تسير ذهابا وإيابا بين الشاطي، والبواخر تنقل الرجال من الشاطي، بعد أن يخوضوا في الما أو تحملهم وهم سابحون غير عابئة بالقذائف الجوية التي كانت كثيراً ماتنالهم ببعض الإسابات وكان العدد الهائل من هذه الزوارق هو وحده الذي تحدى الفارات الجوية وشبت أن ه أسطول البعوض » لا يغرق ، وقد انقدت مشاعل المجد وسط الهزيمة وسلمت على شعب الجزر البريطانية الذي اتحدت مشاعر، فجلت على الهزيمة وستبق وسطمت على شعب الجزر البريطانية الذي اتحدت مشاعر، فجلت على الهزيمة وستبق قسة شواطي، دنكرك حائلة في كل ما محتفظ به من سيجلات .

وإذا تحدثنا عن العمل الباسل الذى قامت به السفن الصغيرة فإنفا لاننسى الأعباء التي قامت بها البواخر السكبيرة التي كانت تعمل من ميناء دنسكرك والتي قامت بنقل مالا يقل عن ثابى الرجال. وكان المدمرات الدور الأكبر في هذا الميدان وعلينا ألا نتجاهل دور السفن الخاصة وملاحى البواخر التجارية.

\*\*\*

كنا ننظر إلى عملية الجلاء . بقاوب مرتجفة وآمال مقلهفة وقد أسبح مركز اللورد جورت ليلة السابع والمشرين في حرج شديد بالنسبة للسلطات البحرية • فقف بعث القبطان تيفنانت من رجال الأمير الية وقائد الوحدات الماملة في دنكرك . برسالة يطلب فيها إرسال كل ما يمكن من سفن وبواخر عاجلا إلى الشواطى، ﴿ فَالْجَلَادُ

سيبدأ ليلة غد أمراً على أشد مايكون من التمقيد » و كانت الصورة التي تلقيناها عالى مدمرات عالى ويألسة ، وقد بذلنا جهداً عظيا لقلبية النداء . وبعثنا بطراد وعمانى مدمرات وست وعشرين قطمة محرية أخرى إلى الميناء . وكان اليوم الثامن والمشرون يوماً اشتد قيه القلق ، ولكن سرعان ماخفت هذه الشدة . حين استقر الوضع في الناحية المرية بماونة السلاح الجوى القوى ، وتم تنفيذ الخطط البحرية في التاسم والمشرين على الرغم مما نالنا من خسائر بالغة ، فقد خسرنا ثلاث مدمرات وغرقت إحدى وعشرين سفينة وأسيب عدد آخر بأضراد .

وفي اليوم الثلاثين من شهر ما يو عقدت اجتماعا في حجرة الممليات الاميرالية حضره الوزراء الثلاثة للقوات المسلحة ورؤساء أركان حربهم. ودرسنا ماوتم من أحداث ذلك اليوم على الشاطئ الباجيكي وكان عدد الجنود الذبن تم انقاذهم حتى تلك الساعة ما ثة وعشر بن ألغاً بينهم ستة آلاف فرنسي وكان عدد القطع البحرية الماملة ٨٦٠ قطمة بين صفيرة وكبيرة وتلقينا برقية من الأميرال ديك ووكر من دنكرك تقول ه على الرغم من الضرب الجرى الشديد ونيران المدافع فقد استطمنا إنقاذ أربمة آلاف آخر بن في الساعة الماضية » وقد أوضح صموبة الدفاع عن دنكرك في اليوم القالى . وأكدت ضرورة إنقاذ عدد أكبر من الفرنسيين فإن تفاضينا عن هذه الناحية ستترتب عليه إساءة بالفة للملاقت التي بيننا وبين حليفتنا وقلت كذلك إنه إذا لم يبق لنا في دنكرك غير فيلق واحد فإننا سنطاب إلى اللورد جورت أن يستقل إحدى القطع البحرية ويمود إلى إنجلترا ويترك الفيلق في عهدة قائده . وعلى الجيش البريطاني أن يظل باقياً ما أمكنه البقاء حتى يتم اجلاء الفرنسيين كذلك .

ولما كنت أعرف اللورد جورت شخصيا معرفة تامة فقد أرسلت إليه بخط بدى الأمر التالى الذى بمثت به إليه بصفة رسمية عن طريق وزارة الحربية في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثين من شهر مابو.

« استمز في الدفاع عن القطاع الحالي إلى أقصى مدى حتى تستطيع الجلاء أكبر عدد عمل من الجنود في العملية الناججة القائمة الآن

وابعث إلينا بأخبارك كل ثلاث ساعات وإذاكان في مقدورنا أن نتصل بك فسنبث إليك بأمر المودة إلى انكاترا مع المدد الذي يختاره من المساط في اللحظة التي برى فيها أن قواتك قد نزلت إلى الحد الذي يمكن تسليمها فيه إلى قائد فيلق وأنت يخير الآن في هذا الأمر ، وإذا تمطلت سبل الانصال بيننا وبينك . فعليك أن تسلم القيادة لهذا القائد طبقا للخطة السالفة . حين يصبح عدد قواتك الحاربة في حدود ثلاث فرق وهذا إجراء عسكرى سليم ينطبق على القواعد المسكرية . وليس لك حق النصرف في هذا الشأن . وليس لنا أن نترك للمدو فرسة اعتقالك على رأس قوة صغيرة تظل تحت أمرك . وعلى قائد الفيلق الذي شختاره أن يستمر في الدفاع مع الفرنسيين . وأن بواصل . إجلاء القوات عن دنكرك وعن الشواطيء . ولسكن إذا رأى أن من المستحيل القيام بأي جلاء منظم آخر . وتعذر إلحاق أي أذي جوهري بالمدو فلك أن شعوه بعد الاتفاق مع القائد الفرنسي إلى الاستسلام بصفة رسمية منما لسفك الدماء بلا مبرر » .

وقد يكون لهذه الرسالة أثرها في أحداث جسيمة أخرى وعلى مصير قائد باسل آخر فقد علمت عند ما كنت في البيت الأبيض في آخر شهر بناير سنة ١٩٤١ من الرئيس ومن المسترستمسون عمير الجنرال ماك أرثر والحامية الأوريكية في كوريجيدور ووجدت من المناسب أن أشرح لهم كيف كان موقفنا في حالة مماثلة تنملق بقائد عام نقصت قوته حتى أصبحت جزءا صغيرا من القوات الأصلية التي كانت لدية وقد قرأ الرئيس والمسترستمسون مما هذه البرقية التي بعثنا بها إلى جورت باهتام عظيم وقد عجبت لما بدا على وجهم ما من التأثر . وعاد المسترستمسون بعد قليل ليطلب نسخة من البرقية . فأعطيتها له في الحال . وقد يكون لهذه البرقية أثرها لدى الأمريكيين لا يخاذ القرار المناسب الذي اتخذوه فعلا بإصدار الأمر إلى الجنرال ماك أرثر بتسليم لا تخذاذ القرار المناسب الذي اتخذوه فعلا بإصدار الأمر إلى الجنرال ماك أرثر بتسليم القيادة إلى أحد الجنرالات المساعدين وإنقاذ هذا القائد المظيم من المسير الذي كان سيواجهه إما بالموت أو بالبقاء أسيرا عند اليابانيين مدة الحرب والاستفادة من خدماته الجليلة في المستقبل وكم كنت أود لو بتم ذلك .

وفى نفس ذلك اليوم أى فى الثلاثين من شهر مابو أبلخ أركان حراب المورد جورت . أن آخر موعد يتيسر فيه للقطاع الشرق أن يصمد أمام الألمان في دنكوك هو فجر اليوم الأول من شهر بونية . لهذا عجل المستولون بعملية الحلاء بكل ما لديهم من جهد ، والتأكد من عدم بقاء ما يزيد على أربعة آلاف جندى بريطاني يعملون مؤخرة على الساحل إلى هذا الوقت المحدد . ولكن ظهر أن هذا العدد ليس قيه الكفاية لتنطية المواقع الأخيرة ، وتقرر الاحتفاظ بالقطاع البربطاني حتى منتصف ليلة اليوم الأول والثاني من شهر بونية ، وتسير عملية الحلاء بالتساوى بين القوات البربطانية والفرنسية .

وهكذا كان الموقف مساء اليوم الحادى والثلاثين من شهر مايو عند ما سلم اللورد جورت قيادته تنفيذا للأواس الصادرة إليه إلى الميجور جرال اليكساندر . ليرجع إلى انجلترا .

\*\*\*

وقد رأيت منماً لسوء التفاه ورغبة في الاتصال المباشر أن أطير إلى باديس في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو لأحضر اجهاع لمجلس الحرب الأعلى وقد رحل ممي في نفس الطائرة المستر أتلي والجنرال ديل وايسمان واصطحبت ممي كذلك الجنرال سبيرز الذي كان قد وصل إلينا بالطائرة في اليوم السابق بحمل آخر الأنباء عن باديس . وكان هذا الصابط اللامع وعشو البرلمان مسيقاً منذ أيام الحرب الأولى حيث من في سنة ١٩١٦ كشابط اتصال ابن ميلسرة الفرنسيين وميمنة البريطانيين عند مرتفع فيمي وكان يتحدث الفرنسية بلسان طابق وعلى دراعه أنواط خسة جراحات فكان بشخصيته الفذة خير من يصلح لمالجة الأمور بين البلدين وكان الفرنسيون يميلون إلى الاندفاع والحاس والمنف عند ما يشتد النقاش بينهم وبين البريطانيين . في حين يحافظ البريطانيون على جودهم إلى حد الحشونة . ولكن سبيرز كان برد على كبار الفرنسيين ويقندهم ببساطة بالنة وبصورة لامثيل لها

ولم نذهب هـــذه الرة إلى الـكي دروسيه بل ذهبنا إلى مكتب السبو رينو

ف وزارة الحربية بشارع ساندومنيك وقد وجدًا رينو والريشال بيتان وحدما . وكانت هذه أول مرة يظهر فيها بيتان في اجتماعنا كنائب لرئيس الوزراء .

كان يلبس الملابس العادية . وكان يصحبنا سغيرنا وديل وايسمان وسهيرز وكان مع دينو وبيتان كل من فيجان ودارلان والسكابتن دى مارجيرى مدير مكتب ربنو والمسيو بودوان سكرتير وزارة الحرب الفرنسية و

ولعل الفرنسيين لم يكونوا أكثر دراية منا بحقيقة ما يجرى في الجبة الشهالية لجيوش الشهال . فلما أبلنتهم أن ١٦٥ ألفا قد تم جلاؤهم إلى الآن من بينهم خسة عشر ألف فرنسي ذهلوا . وعند ما لفتوا أنظارنا إلى زيادة عدد البريطانيين الذين تم جلاؤهم بينت لهم أن السبب في ذلك هو وجود وحدات إدارية بربطانية كبيرة في الجهة الخلفية استطاعت أن تلوذ بالبواخر وتمود قبل وسول القوات المقاتلة من الجهة وفسلا عن ذلك فإن الفرنسيين لم يتلتوا أوامر حتى الآن بالجلاء . وأشرت إلى أن من أمم الأسباب التي دعتني إلى الحضور لباريس . التأكد من أن أوامر مماثلة ستصدر للفرنسيين وقد رأت حكومة جلالة الملك نظرا للظروف الفاسية التي عن فيها أن الفرنسيين وقد رأت حكومة جلالة الملك نظرا للظروف الفاسية التي عن فيها أن تأمر اللورد جورت بإجلاء المحاربين الفعليين وترك الجرجي مكانهم وإذا صحت الآمال فستطيع إجلاء محمومة ولم أكن قبل أربعة أيام أستطيع الرهان على إنقاذ فستسكون هذه معجزة ولاشك ولم أكن قبل أربعة أيام أستطيع الرهان على إنقاذ أكثر من خسين ألفاً كد أعلى . وقد تأكد لى ماسينالنا من خسائر باهفلة في المدات الحربية . وقد أنبي دينو على ما يقوم به الأسطول والسلاح الجوي في المدات الحربية . وقد أنبي دينو على ما يقوم به الأسطول والسلاح الجوي أن البريطانية في فرنسا .

وفى أثناء ذلك كان الأميرال دارلان قد أعد صورة برقية إلى الأميرال ابريال في دنكرك نصها كايلي:

المن التي تسمل على إقامة رأس جسر حول دنسكوك الفائد التي تسمل تحت أمراك والفرق الأخرى القائمة تحت أمر القائد البريطاني .

٢ - إذا أيقنت بأنه يتعذر وصول قوات جديدة من خارج رأس الجسر إلى أماكن الجلاء . فيجب على القوات التي تحتفظ برأس الجسر أن تنسحب وتستقل البواخر . ولتكن القوات البريطانية مى المتقدمة في الحلاء » .

وقد تدخلت في الحال، وقلت إن القوات البريطانية لن فكون السابقة ويجب أن يكون الجلاء على قدم الساواة في المدد ، وليكن البريطانيون مم المؤخرة ، وأخيراً وافق الفرنسيون على ذلك .

ثم انتقل الحديث إلى إيطاليا . وبينت وجهة نظر بريطانيا . وهي أن إيطاليا إذا وخلت الحرب فستوجه إليها أشد الضربات . فثمة عدد كبير من الإيطاليين بمارضون في دخول الحرب ، وعلينا أن نعرفها ما لها من عواقب وما فيها من قسوة . وانترحت أن نبدأ بالضرب من الجو على المثلث الصناعي القائم في شمالها والذي يضم مدن ميلان وتورين وجنوا وقد وافق رينو على ذلك ، وعلى الحلفاء أن يضربوا إيطاليا عاجلا ، وقال الأميرال دارلان : إنه أعد خطة لضرب مستودعات الربت الإيطالية المنتشرة على مئول الساحل من الحدود الفرنسية إلى نابولى من البحر والجو .

وقد ثم الاتفاق على إحراء المباحثات الفنية اللازمة .

وبعد أن تحدثت عن أهمية بقية أسبانيا بعيداً عن الحرب أخذت أستعرض الموقف بعيفة عامة • فبينت ضرورة احتفاظ الحلفاء بجبهة ثبابتة ضد سائر أعدائهم • وقلت إن الولايات المتجدة قد راعمها الأحداث القائمة وهي إن لم تدخل الحرب الآن فستدخلها قريباً • وإذا ما غزل الألمان المجلسرا فإن الولايات المتحدة ستكون أكثر تأثراً • وقد أكدت أن انسكاتها لا تخشى الغزو • وستصده بقوة وعنف في كل قرية وف كلم كوخ • وبعد أن تضمن لنفسها القوات الضرورية التي ترى أنها محتاجة إلها

فستبعث إلى حليفها فرنساكل ما يزيد على حاجها من قواتها المسلحة لتسكون تحت إمرزتها وكنت مقتفها عام الافتناع أن علينا أن عضى في التتال حتى النصر وإذا انهار أحدنا فعلى الآخر أن يستمر والحكومة البريطانية على استعفاد للقتال من العالم الجديد وأنا مازات كارثة بانجلترا إن ألمانيا إذا انتصرت على إحدى الحليفتين فإنها إن ترجم وسنصبح في عداد الأتباع والأرقاء إلى الأبد ومن الجير أن تصل حينارة أوربا الغربية بكل ما حققته من عظمة إلى نهاية عزنة ولسكن برائمة من أن تعيش الديمقراطيتان العظيمتان حياة غير جديرة باسم الحياة

وقال مستر أتلى بعد ما قدمت أنه متفق مى فى وجهات نظرى ثم قال ﴿ إِنْ الشَّمْبُ البريطانى يعرف الآن الأخطار التى أمامه ويرف كل المرفة أن ألمانيا إذا انتصرت فإن كل ما بنيناه سينهار . قالألمان لا يقتلون الأنفس فحسب ولسكنهم يقتلون الأفكار كذلك والشعب البريطانى الآن أكثر تصميا على القتال منه فى أى وقت آخر » وقد شكرنا المسيو رينو على ما قلناه وقال : إنه يمتقد أن الروح المنوبة عند الشعب الألمانى ليست بقدر ما حققته من الانتصارات الوقتية التى أحرزها جيشه وأضاف ، إن فرنسا إذا استطاعت أن تحتفظ بالسوم عساعدة بريطانيا وإذا عجلت الصناءة الامريكية بسد النقص القائم على عدم التمادل فى السلاح فإننا سنكون على المناد إدا إنه شاكر لى كل الشكر تلك الإشارة التى أبديتها بأنه إذا الهارت إحدى الحليفتين فان تتنفلى الأخرى عن الكفاح .

ثم انتهى الاجهاع الرسمى ولما غادرنا المائدة وقف البعض من كبار الموجودين إلى نافذة يتجاذبون الحديث في جو يختلف بعض الاختلاف وكان المريشال بيتان وأبرز هؤلاء . ووقف سبيرز إلى جانبي يساعدنى بفرنسيته القويمة ويتحدث . وكان الشاب الفرنسي السكابتن دى مارجيرى قد أشار إلى أن الفتال في أفريقيا يجب أن يستمر ولسكن مظهر المريشال بيتان بوجومه وانفراده كان يوحي إلى بأنه يقضل أن يمقد صلحاً منفرداً . وكان لشخصيته وشهرته ومكانته والعبارات التي كان يتحدث بها تأثيراً كانياً للسيطرة على الذين يجتذبهم بسحره . . وقد ذكر أحد الفرنسيين ولا أذكر اسمه على التحقيق في عبارة مهذبة إن استمرار النكسات المسكرية قد برغم

فرنسا فى بمض الحالات على تمديل سياستها الخارجية وقد انتهز سبيرز الفرصة ووجه حديثه إلى المريشال بيتان فقال فى لغة فرنسية فصيحة « لا شك أنك تفهم ياحضرة الماريشال أن هذا يمنى فرض حصار على فرنسا » وقال آخر « قد يصبح هذا أبراً لا مناص منه » لكن سبيرز عاد فوجه حديثه إلى بيتان قائلا « وهذا لا يمنى الحسار وحده ، ولكن يمنى ضرب جميع الموانى، الواقعة فى أيدى الألمان » وقد سرت لمعدور هذه المكابات عن سبيرز وعدت أكرر أنشودتى المألوفة « سنقائل مهما كانت الأمور وسواء يسقط من يسقط » وانقضت ليلة نانية من الغارات الخفيفة وقد تركت باريس فى الصباح .

\* \* \*

وفي اليوم الحادى والثلاثين ، في شهر مايو والأول من شهر يونيه احتد القتال في دنكرك ووسل إلى الدوة ، ولكن لم يصل إلى النهاية ، وقد نقل في هذين الميومين ما يربو على ١٣٢ ألفاً من الرجال ، حمل أكثرهم في الزوارق الصغيرة من الشواطيء تحت سيل منهمر من قنابل الطائرات وقذائف المدافع، وقد بذات قاذفات المدو أقصى جهدها في اليوم الأول من شهر يونيه منذ ساعات الفجر الباكر . وكانت تعد غاراتها في الوقت الذي تعود فيه مقاتلاتنا لتنال نصيبها من الوقود ، وأغرق بسبب هذه النارات عدد كبير من بواخرنا المحتشدة باغ في مجموعه مجموع ماأغرق في الأسبوع الماضي، وبلنت خسائرنا في هذا اليوم من قنابل الطائرات والألفام وزوارق في الأسبوع الماضي، وبلنت خسائرنا في هذا اليوم من قنابل الطائرات والألفام وزوارق وشدد العدو في البر ضغطه على رأس الجسر الذي أقداء لاختراق دفاعنا . وصدته المقاومة الباسلة واليائسة التي بذلتها قوات الحلفاء الخلفية .

وانهت المرحلة الختامية بمنتهى المهارة والدقة ، فقد أصبح في الإمكان وللمرة الأولى وضع الخطط مقدماً بدلا من الأوضاع الحالية والمرتجلة ، وفي فجر اليوم الثانى من شهر بونيه ، كان ثمة نحو أربعة آلاف بريطانى ومعهم سبعة مدافع مضادة للطائرات واثنا عشر مدفعاً مضاداً للدبابات قد ظلوا في ضواحي دنكرك مع القوات الفرنسية الكبيرة العدد التي ظلت تحافظ على خط الدفاع عن القطاع ، وقد أصبح المذرنسية الكبيرة العدد التي ظلت تحافظ على خط الدفاع عن القطاع ، وقد أصبح

الجلاء ميسراً ولكن في ظلام الليل وقرر الأسسيرال رامس النزول في حشود إلى الميناء تلك الليلة بكل مالدبه من وحدات مقوفرة وبالإضافة إلى الزوارق الصفيرة والقوارب وسفن الجر رحلت أربع وأربعون باخرة من انسكلترا في تلك الليلة وبينها إحدى عشرة مدمرة وأربع عشرة كانسة الفام ، واشتركت في المملية كذلك أربعون سفينة فرنسية وبلجيكية ، وقبيل منقصف الليل ، كانت قوة المؤخرة البريطانية قد نقلت إلى ظهر البواخر .

المياة عدداً أكبر من الفرنسيين الوجودين في الميناء لكن النتيجة كانت أننا عندما الميلة عدداً أكبر من الفرنسيين الوجودين في الميناء لكن النتيجة كانت أننا عندما اضطررنا لسحب بواخرنا عند الفجر وبمضها خال ، كان عدد من الجنود الفرنسيين لا يزال مشتبكا مع العدو وقد ظلوا على الشواطئ . وعلى الرغم مما حل بالبحارة من نصب وإعياء لما بذلوه من جهد في الأيام السابقة التي قضوها بغير راحة فقد لبوا النداء . وفي اليوم الرابع من شهر بونية أنزل في انكاترا ١٧٥ جنديا فرنسيا . وكان أكثر في واحد وعشرين ألفا منهم في سفن بريطانية . وقد استمر في الفتال بضمة ألوف في رأس الجسر لسوء الحظ حتى صباح اليوم الرابع من شهر يونية حتى وصل المدو في رأس الجسر لسوء الحظ حتى صباح اليوم الرابع من شهر يونية حتى وصل المدو عتمل، بعد أن قاتلوا بشجاعة عدة أيام لتنطية انسحاب رفاقهم البريطانيين والفرنسيين وقد كان نصيبهم أن يقضوا السنوات التالية في الأسر ، ولولا احمال قوات المؤخرة في دنكرك وتباشهم فإن من المسكوك فيه أن نتمكن عثل تلك السرعة من في دنكرك وتباشهم فإن من المسكوك فيه أن نتمكن عثل تلك السرعة من بناء جيشنا في بريطانيا والدفاع عن الجزر البريطانية وإحراز النصر النهائي .

وفى الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والمشرين من بعد ظهر اليوم الرابع من شهر يونية أعلنت الأميرالية أخيراً انتهاء عملية « دبنامو » التي تم فيها نقل ١٠٠٠ ١٣٥٨ جندى بريطانى وحليف إلى الجزر البريطانية ، وفى اليوم الرابع من شهر يونية اجتمع البرلمان وقد رأبت أن من واحبى أن أعرض عليه القصة كاملة فى جاستين أولاهما علنية والنانية سرية ، ولسرد القصة كاملة كما أوضحتها فى كتاب هذا لا أحتاج الإلى بعض مقتطفات من الخطاب الذى ألقيته فى البرلمان . وكان عليما أن نشرح

لا لشعبنا فحسب ، بل للمالم بأسره ، أن عزمنا على النتال إلى النهاية قائم على أسس قوية وجدية ، ولا ينبعث من عاولات يثيرها اليأس ، وكان واجبي كذلك أن أعرض في هذه الثقة :

لا يجب علينا أن لا ننظر إلى عملية الإنقاذ التي حققناها على أنها الحقيقة الجوهرية للنصر ، فالحروب لا تسكسب بالجلاء . وعلى الرغم من هذه الحقيقة فقد كان هناك انتصار في هذا الإنقاذ . وعلينا أن نرمقه ونسجه . . لقد حققه سلاحنا الجوى ، وكثير من جنودا العائدين لم يتح لهم أن يروا سلاحنا الجوى وهو يعمل . وكل ما راوه هو قاذفات العدو . التي أفلتت من هجات سلاحنا الوقائية . ولهذا فقد قللوا من قيمة ما حققه سلاحنا وقد سممت السكثير من اللفط عن هذا ، لذلك وجدتني مضطرا إلى الحروج عن الوضوع لأبدى هذه الملاحظة التي سألقيما على مسامعكم .

كانت المركة تجربة عظيمة لقوة السلاحين الجويين البريطاني والألماني وهلكان للالمان هدف جوى أكثر من أن يجملوا الجلاء عن تلك الشواطىء أمراً مستحيلا؟. وأن يغرقوا سائر البواخر التي خرجت إلى عرض البحر. والتي بلغ عددها الألوف؟

وهل من هدف أكبر من هذا لتحقيق مزايا عسكرية ذات أهمية لأغراض الحرب جيمها ؟ لقد حاولوا جهد طاقتهم ، ولكن خابت عاولاتهم . نعم . لقد هزموا في هذه المحاولة وخابت مساعيهم . وتحكنا من إنقاذ الجيش . ودفعوا ثمنا غاليا وصل إلى أربعة أضعاف ما أنزلوه بنا وأثبتت جميع طائراتنا على اختلاف أنواعها أنها تتفوق على أنواع الطائرات الألمانية التي واجهتها ، وبرهن طيارونا على تفوقهم . وأستطيع الأقول – وأنا أرى المزايا التي تتوافر لدبنا في حالة الدفاع عن هذه الجزبرة ضد غارات من وراء البحر – إنني أرى في هذه الحقائق أسسا جوهرية تدعو إلى الثقة . إوعلى أن أثنى كل الثناء على هؤلاء الطيارين من الشباب .

فقد كان الجيش الفرنس المظيم قد تراجع وناله الدعر لهذا الهجوم الذي تقدمت به ألوف من المدرعات . أليس لذاأن نقول إن قضية الحسارة كالها سيدافع عنها بضمة ألوف من الطيارين بإخلاسهم ؟ وقد قيل أن الهرهة الريمد المدة لنزو الجزر البريطانية ، وليست هذه الفكرة بجديدة علينا . فقد فكرنا فيها من قبل وعندما وقف نابليون في ميناء بولون سنة كاملة بزوارقه وجيشه المظيم قال له أحدهم إذ ذاك « إن هناك أعشابا أشد مرارة في انكلترا » ولا شك أن هذه الأعشاب قد زاد عددها منذ عادت قوات الحلة البريطانية من دنكرك إلى بلادنا .

ولاشك أن مسألة الدفاع عن الوطن ضد الفزو « تتأثر تأثراً شديدا إذا تمسكريا بالحقيقة القائلة بأن لدينا الآن قوات عسكرية أكثر وأقوى من قبل ولكن هذا الوضع لن يدوم . إننا لانكتني بأن نقوم بحرب دفاعية . فعلينا لحليفتنا واجب وعلينا أن نعيد تنظيم الحلة البريطانية ونشيدها تحت قيادة القائد العام الباسل الاورد جورت وهذا كله سائر في طريقه ، والآن يجب علينا أن نجمل طرق دفاعنا عن هذه الجزر على درجة كبيرة من التنظيم حتى يستطيم أقل عدد من الرجال أن يضمن أوفي ما يمكن من السلامة ويتوافر لدبنا كل مانسقطيع من وسائل للهجوم الذي ترى من الواجب أن يتحقق . هذا ما نفكر فيه الآن وهذا ما يجب أن نعمله » .

وقد ختمت خطابی بكامة كان لها أثرها بمد قليل وفي الوقت. المناسب، في قرار الولايات المتحدة وهذا هو نصيا:

« إننا لن نضعف ولن نستسلم ، على الرغم من أن مساحات كبيرة ودولا كثيرة عربقة وذات شهرة قد وقمت أو قد تفع في يد الجستابو وفي قبضة جهاز الحكم النازى الرهيب ، بل سنمضى حتى النهاية . وسنحارب في فرنسا ، وفي البحار والحيطات ، وسنقاتل بثقة متزايدة وقوة نامية في الجو ، وسندافع عن جزيرتنا ، مها يكن الثمن ، أجلد

سنقاتل على السواحل وفى المطارات ومواقع الهبوط وسنتحارب في الشوارع والحقول وفي التلال والسهول ولن نستسلم . وإذا قدر – وهذا مالا يخطر ببالى لحظة واحدة – لهذه الجزيرة أوجزء كبير منها أن يتع في يد المدو ويموت جوعا . فإن المراطوريتنا وراء البحار – يعززها ويحرسها الأسطول البرطاني – سترفع راية الجهاد إلى أن تتم إرادة الله . فيها دراامالم الجديد بكل مالديه من قوة إلى إنقاذ العالم القديم وتحريره » -

## الجرىوراء المغانم

قامت الصداقة بين الشميين البريطاني والإيطالي . منذ عهد جاريبالدي وكافور .. وقد غالت كل مرحلة أتخذتها إيطاليا لتحرير شمالها من الحسكم النمساوى . وكل حركة قامت بها لتجقيق وحدتها واستقلالها عطفالديمة واطية البريطانية فيعهد الملكة فيكتوريه وقدكان للنفوذ الديطاني الأثر الأكر في ضم إبطاليا إلى سفوف الحلفاء في الحرب. العالمية الأولى . ولـكن الرأى العام البريطاني قد انقسم بقيام موسوليني وتثبيت أقدام الفاشية باعتبارها حركة معارضة للبلشفية وإن لم يؤثر هذا أى تأثير على الأسس الجوهرية القائمة على النوايا الحسنة بين الشعبين . وكنا نرى موسوليني يقف دائما إلى جانب بريطانيا المظمى في ممارضتها الهتدبة ومطامع ألمانيا ، حتى جاءت مطامحه في الحبشة فأنتجت أسوأ النتائج .وقد شرحت آنها تلك القصة المحزنة للسياسة الخاطئة التي انتهجتها حكومتا بولدوين وتشمير لن والتي كان لها أسوأ النتائج من ناحيتين . فقد كسينا عداوة الديكتاتور الإيطالي ولم نقض على قوته ، وأسأنا إلى عصبة الأمم ولم ننقذالحبشة . وقد رأينا مابذله المسترتشمبرلن والمسترصموبل هور واللورد هاليغاكس . من الترضية والهدئة لا كتساب صداقة موسوليني كما رأينا كيف كان احتقاد موسواييي بأن شمس بريطاليا قد غربت وأن مستقبل إيطاليا بمساعدة ألمانيا يقوم على أنقاض الإمبرطورية البريطانية . وقد أدى هذا إلى خلق محور برلين -- روما • الذي كان منظورا أن يؤدي إلى اشتراك إيطاليا في الحرب ضد بريطانيا وفرنسا منذ اللحظة الأولى .

وكان من سداد الرأى عند موسولينى أن يتريث ، حتى يرى تطور الحرب ومصائر ها قبل أن يلق بنفسه وبوطنه فى غمراتها وبلزمهما أن يقفا إلى جانب ألمانها . ولم يكن هذا التريث بنير طائل ، فقد كان كل من الفريقين يتقربان لإيطالها وينظران إلى مصالحها برعاية . فمقدت اتفاقات رابحة وكبست وقتاً ثميناً لاستكال تسليحها . وهكذا مضت أشهر بوادر الحرب وهى تسير على هذا النحو . ومن التهكنات المتمة أن ننظر بمين الغيب بوادر الحرب وهى تسير على هذا النحو . ومن التهكنات المتمة أن ننظر بمين الغيب إلى ماكانت تداله إيطالها إذا حافظت على سياسة الحياد والانتظار ، لقد كانت الولايات

المتحدة تحت تأثير الأمريكيين من الأسل الإيطالي أن نوعز إلى هتار بأن أية محاولة لإرغام إيطاليا على الوقوف إلى جانبه سيكون لها أسوأ النتائج، وكانت إيطاليا تستطيع بمحافظتها على الحياد والتمسك به، أن تجنى ثمار السلام والازدهار والقوة، وبعد أن يكون هتار قد وقع في حرب مع ورسيا فإن هذه الدولة المحظوظة تستطيع أن تحتفظ برخائها ورغدها إلى أمدلا يحدومن ثم يبدأ موسوليني في عهد السلام الذي يلى الحرب أو في سنتها الأخيرة، أكثر الساسة الذين عرفتهم شبه الجزيرة المشمسة سدادا في الرأى ولاشك أن مثل هذا المصير كان خيرا له وأبق من المصير الذي كان ينتظره في النهاية.

وكانت علاقاتى بموسولينى فى المرتبن اللتين لاقيته فيهما سنة ١٩٢٧ علاقات وثيقة طيبة . وما كان لى أن أثير عليه بريطانيا إلى حد القطيمة فى مسألة الحبشة ، أو أستثير ضده عصبة الأمم . إلا إذا كنا على استمداد لمحاربته إلى النهاية . وكان كهتلر يدرك حملتى لتسليح بريطانيا ويقدرها على الرغم من غبطته حين يجد الشعب البريطاني ليؤيدنى فيها .

وفى غيام هذه الأزمة التى وصلنا إليها بعد الكارئة التى أصابتنا فى معركة فرنسا ، رأيت أن من واجبى كرئيس للوزراء أن أبدل غاية جهدى لإبقاء إبطاليا بعيداً عن الصراع ، وإذا كنت لا أنساق مع الآمال الكاذبة ، فإننى على الرغم من ذلك بعثت بعد ستة أيام من تسلمى الحبكم فى ريطانيا ، بناء على رغبة مجلس الوزراء ، بنداء إلى موسولينى ورد عليه . وقد نشر النداء والرد بعد عامين فى ظروف مختلفة كل الاختلاف ، وكان النداء فى السادس عشر من شهر مايو سنة ١٩٤٠ وهذا نصه :

« يطيب لى وقد توليت زمام الحسكم فى بريطانيا كرئيس للوذداء ووزير للدفاع أن أعود بذاكرتى إلى اجماعاتنا السابقة فى دوما . وأداف أرغب فى أن أنقل إليك كرئيس للشعب الإيطالى بعض عبادات حسن النية . فى هذا الموقف الذى تتسع فيه الشقة ، فهل فات الأوان لحقن الدماء بين الشعبين البريطانى والإيطالى ؟ إننا نستطيع أن ننزل ببعضنا إصابات بالغة ، وأن بضرب بعضنا بعضا بغير رحمة ، وأن بجمل

البحر الأبيض المتوسط بنراعنا حلكة شديدة الظلام . فإذا كانت هذه بفيتك . فليسكن لك ما تريد . ولكننى أعلن أننى ما كنت يوما ما عدوا لعظمة إبطاليا . إن من الصعب أن يقسكهن الإنسان بنتيجة هذه المارك التى تدور الآن في أوربا ، ولسكننى على ثقة من شيء واحد . وهو أنه مهما جد في أوربا من أحداث فإن المكاترا ستمضى في طربقها للنهاية ولو بقيت منفردة في الميدان - شأننا من قبل - وإننى لعلى يقين بأن مساعدات الولايات المتحدة لنا سترداد بل إننا سنجد المونة من الامريكتين » .

لا وأرجو أن تكون على ثابة بأننى لم أوجه إليك هذا النداء عن ضمف أو خوف ، فهذا النداء سيبتى خالداً في سجل التاريخ ، وسينبمت صوتا فوق كل صوت ، ينادى بأن لا يشتبك الوارثان الشريكان للحضارتين اللاتينية والمسيحية في قتال ، وإنى لأرجو أن تصغى إلى هذا الصوت بكل تقدير وإكبار قبل أن تبدأ إشارة الخطر ولن تبدأ منا على الإطلاق » .

#### وكان رد موسوليني قاسيا . وإن لم يكن خاليا من الصراحة . قال :

«يطيب لى أن أفول ردا على رسالتك التى بمثت بها إلى أنك لاشك على علم بالأسباب الخطيرة التى أدت إلى وقوف بلدينافى ممسكرين متضادين ولا أرانى في حاجة إلى الرجوع إلى الماضى. ولسكنى أذكرك بالموقف الذى وقفته حكومتك سنة ١٩٣٥ فى مسألة فرض المقوبات على إيطاليا في جنيف حيث أرادت أن تضمن لنفسها مكانا صغيراً تحت شمس أفريتيا دون أن تمس ممتلكانهم ومصالحكم أو ممتلكات غيركم ومصالحهم بضرر من الأضرار ، وأريد أن أذكرك كذلك بحالة المبودية التى تجد إيطاليا نفسها راسغه فها ببحرها ، واذا كانت حكومتك قد أعلنت الحرب على المانيا حفظاً منها على كلتها وتسهداتها فني استطاعتك أن تدرك أن مثل هدذا الشعور ، بالمحافظة على السكلمة والمسك

بالالتزامات التي تفرضها المماهدة الألمانية الإيطالية اليوم أو غدا مهما تسكن الأحوال » .

ومنذ هذه اللحظة لم نشك على الإطلاق في أن موسوليني سيشترك في الحرب في الوقت الذي يراه ملائما . وقد تبين أنه قد صمم على الدخول فيها منذ رأى هزيمة فرنسا وقد ذكر تشيانو في الثالث عشر من شهر مايو . أنه سيملن الحرب على بريطانيا وفرنسا في مدى شهر واحد . وقد نقل قراره الرسمي بإعلان الحرب في أى وقت ملائم بعد اليوم التخامس من شهر بونيه إلى رؤساء أركان حرب القوات الإيطالية وقد تأجل الموعد بإشارة من هملر إلى البوم العاشر من شهر بونيه .

#### \* \* 4

واذا كان مسير الجيوش الشهائية معلقا في كفة القدر ، فقد طار إلى انسكاترا المسيو دينو في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو ليبعث معنا في هذا الأمر الذي لم يعزب قط عن بالفا . فقد كنا نتوقع دخول إيطاليا الحرب في كل لحظة . وهكذا فإن نيران الحرب ستشتمل في فرنسا من جهة أخرى ، وسيزحف عليها من المجنوب عدو جائع . فهل في مقدورنا أن نفعل شيئا لرشوة موسوليني ؟ هذا هو السؤال الذي كنا نتساءله وكانت كل تأكيدات رئيس وزراء فرنسا تدل على السؤال الذي كنا نتساءله وكانت كل تأكيدات رئيس وزراء فرنسا تدل على خقدان الأمل ، لكن ربنوكان وافعاً نحت ضغط شديد في بلاده وكنا ننظر إلى حليفتنا بكل تقدير ونولي وحهة نظرها كل اعتبار ، لاسها ونحن نرى أن سلاحها الحيوى الوحيد ، وهو جيشها ، أخذ ينهار ، وقد أبان المسيورينو بجلاء احمال انسحاب فرنسا من ميدان الفتال ، وأكد أنه شخصيا بود أن يستمر في النتال ، إلا أنه ربما حل عله في رئاسة الوزارة شخص آخر برى غير هذا الرأى .

وكنا فى الخامس والمشرين من شهر مابو ، بناء على نداء من فرنسا ، قد أرسلنا إلى الرئيس روزفلت رسالة نناشده فيها التدخل . وقد أتحنا للرئيس فى هذه الرسالة أن يوضح لإيطاليا باسم بريطانيا وفرنسا . أننا ندرك شكواها بالنسبة إلى أوضاعنا فى البحر الأبيض المتوسط . وأننا على استعداد لدراسة أى طلب معقول تتقدم به . وأن الحلفاء سيدعون إيطاليا إلى مؤتمر الصلح . على أن يكون وضعها كأية دولة

من الدول المحاربة وأننا سندء والرئيس إلى ضمان أى اتفاق نصل إليه . وقد بادر الرئيس بتنفيذ ما طلب إليه . ولكن الديكتاتور الإيطالى رفض قبول دءوته بطريقة حاسمة . فلما اجتمعنا برينوكان أمامنا رد موسولينى . وقد عرض الرئيس الفرنسى اقتراحات أكثر تحديداً ودقة وإذا كان لهذه الاقتراحات أن تزيل شكوى ايطاليا من حالة العبودية التي نشير إليها في مجرها فإنها ولا شك ستؤثر على أوضاع جبل طارق والسويس معاً . وكانت فرنسا على استعداد لتقديم تساهل مشابه في تونس .

ولكننا لم نكن نميل إلى قبول هذه الآراء ، ولم بكن هـذا ناشئاً عن اعتقادنا بخطئها . أو أن الموقف لا يتطلب دفع ثمن غال لبقاء ايطاليا خارج الحرب . بل لأننى كنت أعتقد أن كل مانستطيع عرضه على موسوليني سيناله من هنار في حالة هزيمتنا . وليس لإنسان أن يساوم في اللحظة الأخيرة ، وإذا أخذنا في التفاوض لإبقاء الدوتشي في موقف يكون فيه صديقاً لنا ، فسنقضى على كل ما لدينا من عزيمة على القتال . وقد رأيت زملائي في موقف يدل على التشدد والإصرار . وكانت أفكارنا ترى إلى ضرب ميلان وتورين في اللحظة التي يدخل فيها موسوليني الحرب لدى مبلغ حبه لهذه الفارات . وقد رأيت رينو الذي لم يكن في قرارة نفسه ممارضاً لهذا الرأى راضياً قانماً ، ولكن هذا لم يمنع الحكومة الفرنسية بعد بضمة أيام من تقديم عرض مباشر من ناحيتها إلى ايطاليا لإعطائها شيئاً من التفازل الإقليمي . ولكن موسوليني رفضه بأنفة واحتقار ، وقال تشيانو للسفير الفرنسي في اليوم الثالث من شهر بونيه أن « الدوتشي لا يميل إلى استمادة بمض المناطق الفرنسية بطريق المفاوضات السلمية . وقد قرر أن يخوض الحرب ضد فرنسا ، وكان هذا ما كنا نتوقعه .

وعلى الرغم من الجهود العظيمة التى بذلتها الولايات المتحدة لم يكن لأى قوة أن تغير الآنجاه الذى ارتباه موسولينى . وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين بعد ظهر اليوم العاشر من شهر بونية ، أباغ وزير خارجية ايطاليا السفير البريطاني أن ايطاليا تمد نفسها في حالة حرب مع المملكة المتحدة منذ منتصف تلك الليلة وقد أرسات الحكومة الإيطالية بلاغاً مماثلا إلى الحكومة الفرنسية . ولما نقل تشيانو مذكرته إلى المسيو فرانسو بونسيه السفير الفرنسي قال وهو يتجه إلى الباء

« ستجدون أن الألمان سادة قساة » وقد أعلن موسوليني من شرفة قصره في رومه. إلى الجماهير المجتشدة « أن ايطاليا في حالة حرب مع فرنسا و ريطانيا » .

ولقد كانتِ تلك - كما قال تشيانو معتذراً فيا بعد- « فرسة لاتواتى إلا مرة واحدة. كل خمسة آلاف سنة » ولكن هذه الفرص النادرة قد لا تكون طيبة على الدوام.

وأخذ الايطاليون يهاجمون القوات الفرنسية على جبهة الأاب وقد أعلنت بريطانية الحرب على ايطاليا وصدر الأمر باعتقال خمس بواخر ايطالية ، كانت معطلة في ميناء جبل طارق ، كا صدرت أوامر إلى الأسطول بقطع الطريق على كل ما يراه من البواخر الايطالية وسوقها إلى أفرب ميناء وقامت قاذفاننا ليلة الثانى عشر من شهر يونيه ، بعد طيران طويل من انسكلترا ، بإلقاء أولى قذائفها على أورين وميلان . وكانت تحمل قذائف خفيفة ، إلا أننا سنحمل قذائف أثقل وزناً عندما نبدأ في استخدام الطارات الفرنسية في مرسيليا .

ولم تكن فرنسا تستطيع أن تحشد أكثر من ثلاث فرق • بالإضافة إلى ما بعادل ثلاث فرق أخرى من الحاميات الجبلية لمقابلة الهنجوم المنتظر الذي تقوم به مجموعة الجيوش الايطالية الغربية من محرات الألب وساحل الريفييرا • وكانت هذه الجيوش تبلغ في عددها اثنتين وثلاثين فرقة بقيادة الآمير امبرتو وقد أخذ السلاح الألماني المدرع ينزل سريعا مع مجرى نهرالرون ، للالتفاف حول مؤخرة الفرنسيين ، ومع ذلك ظلت الوحدات الفرنسية الألبية ثابتة أمام الايطاليين في سائر مواقع الجبهة الجديدة بعد سقوط باريس وليون في أيدى الألمان .

ولما اجتمع هتلر وموسولینی فی میوانخ فی الیوم الثامن عشر من شهریونیه · لم یکن لدی الدوتشی ما یباهی به کثیرا ·

وشرع الإيطاليون في هجوم عام في الحادى والمشرين من يونيه · لـكن المراكز. الفرنسية في الألب ثبتت لهذا الهجوم • ولم يصل المجهود الرئيسي على الساحل. تجاء نيس أن يحقق شبئاً . إذ توقف في مداخل منيتون • وعلى الرغم من أن. الجيش الفرنسي على الحدود الجنوبية الشرقية قد استمر محافظاً على مواقعه وشرفه •

إلا أن الزحف الألساني نحو الجنوب جمل من المستحيل عليه أن يستمر في القتال · لحذا كان عقد الهدنة مع ألمانيا مرتبطاً بطلب من ايطاليا لوقف الأعمال الحربية.

وكان من القرر أن بلق الرئيس روزفلت خطاباً ليلة الماشر من شهر يونيه وحوالى منتصف الليل . أخذت أستمع إلى الخطاب فى غرفة الممليات الحربية فى الأميرالية . حيث كنت أعمل ومي بعض الضباط . فلما قام الرئيس بالعبارة الجارحة التي وجهها لايطاليا وقال فيها «في هذا اليوم الماشر من شهر يونيه سنة ١٩٤٠ الرتفت اليد التي محمل الخنجر وأهوت به على ظهر جارتها » شعرنا جيماً بالرضا والارتياح . وقلت لنفسى ماذا سيكون من أمر أصوات الايطاليين في الانتخابات القريبة القادمة ؟

لقد كنت أمرف في روزفلت سياسيا أمريكيا محنىكا ، وتأكدت أنه لا يخشى مشيئاً في سبيل تنفيذ إرادته ، إن خطابه ولاشك كان رائماً ويحمل إلينا بسيساً من الأمل فلم أذهب إلى فراشى تلك الليلة حتى بادرت برسالة أشكر له فيها عواطفه النبيلة .

\* \* \*

وبدأ دور النسابق إلى المانم . ولم يكن موسولهني هوالوحش الجائمالوحيد الذي ببحث عن الفريسة ، فقد جاء الدب يسمى مسرعاً مع ابن آوى .

وقد بينت سير الملاقات الانكايزية الروسية حتى وقوع الحرب. وشعور المداء تحو بريطانيا وفرنسا الذى كاد يصل إلى حد قطع الملاقات. والذى ظهر بمد غزو «الروس لفنلندا.

وكانت المانيا وروسيا تمملان مما إلى الحد الذي يبيحه مابينهما من خلاف متأصل وكان هتلر وستالين يشتركان في الروح الديكمتاتورية التي يتسمان بها . كما كان نظام الحسكم مماثلا إلى حد بميد في بلديهما . وكثيراً ماكان مولوتوف يتصل بسفير الممانيا المكونت شولنبرج في المناسبات الهامة وكان على جانب كبير من الصراحة . في ثنائه على السياسة الألمانية وأعمال هنار العسكرية . فلما هاجم الألمان النرويج

أهلن مولوترف ه أن الحكومة السوفياتية تدرك تماما ماحدا بألمانيا إلى القيام بهذا السمل فالا بجليز قد ساروا بعيداً في مجاهام حقوق الدول المحايدة » ثم قال «وإننا لنتمنى. لألممانيا النصر الكامل في أعمالها الدفاعية » وقد أبلغ هملر سمالين صباح اليوم العاشر من شهر مايو إنباء الهجوم الخاطف على فرنسا والأراضي المنخفضة المحايدة الذي شرع فيه . وكتب شولنبرج يقول « زرت مولوتوف فابلغته الخبر وقد استحسنه وأضاف أنه يعرف أن الممانيا لابد أن تحمى نفسها ضد الهجوم الانسكايزي — الفرنسي ولم يكن يشك مطلقاً في انتصارنا »

وعلى الرغم من أننا لم نسكن نعرف شيئاً عن هذه التصريحات إلابعد انتهاء الحرب • إلا أننا لم نكن مخدوءين أبداً في موقف الروس ومع هذا فقد سرنا على سياسة التربث والأناة وحاولها أن نقيم علاقات ذات طابع سرى مع روسيا . ورأيت من الحكمة . الإفادة من كفايات السير ستافوروكرببس بتعيينه سفيراً في موسكو . وقد قبل القيام بهذه المهمة الشاقة ، التي لا أمل فيها ، بسمة صدر ولم نكن تدرك عاماً. أن الشيوعيين السوفييت يكرهون الساسة من رجال الجناح اليساري المنطرف، أكثر من كراهيتهم المحافظين أو الأحرار . فـكاما اقترب الإنسان من الشيوعية بميوله. القلبية كان أكثر تمرضاً لكراهية السوفييت إلا إذا انضم إلى الحزب. وقد وافتت. الحكومة السوفيانية على نميين كرببس سفيراً لنا في بلادها وأوضحت الأسباب لشركائها النازبين . وكتب الكونت شولندج إلى براين في القاسع والمشربن من شهر مابو يقول « إن الاتحاد السوفياتي . له اهتمام بالغ بالحصول على المطاط والصفيح من. انكلترا مقابل الخشب، ولاسبيل إلى القلق من بعثة كريبس. إذ لامبرر على الإطلاق. للشك في موقف الإخلاص الذي يقفه منا الاتحاد السوفياتي . كما أن السياسة السوفياتية الجديدة بالنسبة لبريطانيا لاتحمل أى أضرار بالمانيا أو بمصالحها الحيوية وايس ثمة مايدءوللاعتقاد بأن انتصارات المانيا قد أحدثت شيئًا من الفزع أوالخوف. في دوار الحكومة السوفياتية » .

وكان انهيار فرنسيا والدمار الذي حل بجيوشها ، وفترة الانتظار المتوقعة في الفرب أمورا تدءو ستالين إلى التفكير العميق . ولكن لم يبد مايدل على أن الروس.

بدأوا يدركون خطورة الموقف. وقد بعث شولنبرج في الثامن عشر من شهر يونيه أى عندما عت هزيمة فرنسا يقول «لقد دعاني مولوتوف إلى مكتبه هذا المساء وأبلغني شهاني الحكومة السوفياتية البالغة بالانتصارات الباهرة التي أحرزتها المانيا المسلحة وكان هذا قبل سنة واحدة من التاريخ الذي هاجت فيه هذه القوات نفسها الحكومة السوفياتية بهجوم مفاجىء على روسيا في كتائب حافلة من الحديد والمار ، ونحن فعرف أن هتلر بعد أربعة شهور فحسب من هذا الحديث كان قد صمم على أن يقوم بحرب مهلكة ضد السوفييت وبعد الحركات الواسعة السرية لنقل هذه الجيوش ، التي حناها السوفييت بانتصارها ، إلى الشرق ،

ولم يكن هذا التقدير السيء لممنع الحسكومة السوفياتية وعملاءها من الشيوعيين وشركاءها المنتشرين فى العسالم من أن يرفعوا عقيرتهم مطالبين بفتح الجبهة الثانية التي لابد لبريطانيا . وهى الدولة التي سبق للسوفيات أنفسهم أن حكموا عليها بالمبودية والحراب . أن تقوم بدور قيادى فيها .

ولـكندا على أى حالكها نقدر الأمور قدرها وندرك المستقبل أكثر بما يدركه . هؤلاء « الحاسبون » الذين يبنون سياستهم على الأرقام . وقد عرفنا الأخطار التي كانوا ممرضين لها وما تتطلبه مصالحهم الحقيقية أكثر مما كانوا يدركون .

وفاليوم الرابع عشر من شهربونيه - أى يوم سةوط باريس - بمثت موسكو إلى طيتوانيا إندارا نهائيا تهمها فيه هي والدول البلطيقية الأخرى بالتآمر على الاتحاد السوفياتي وتطالبها بتغييرات أساسية في حكومها وببعض التساهل في بعض الشئون العسكرية وفي اليوم الخامس عشر من شهر يونية ، قام الجيش الأحمر بغزو تلك البلاد وتعرضت لانفيا واستونيا للماملة نفسها ، فقد فرضت عليها إقامة حكومات موالية للسوفيات وقبول حاميات سوفياتية في أراضها . وكانت المقاومة غير وافية بطبيعة الحال . وسرعان مانقل رئيس جمهورية لانفيا إلى روسيا ليظل منفيا فيها . ووصل المستر وسرعان مانقل رئيس جمهورية لانفيا إلى روسيا ليظل منفيا فيها . ووصل المستر فيشنسكي ليقوم بتميين حكومة مؤقتة ويشرف على انتخابات جديدة . أما في استونيا فيشنسكي ليقوم بتميين حكومة مؤقتة ويشرف على انتخابات جديدة . أما في استونيا فيكان الوضع مماثلا فقد وصل إليها في اليوم التاسع عشر من شهر يونية جدانوف طبقم حكومة مشابهة ، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميقيم حكومة مشابهة ، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميقيم حكومة مشابهة ، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميقيم حكومة مشابهة ، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميقيم حكومة مشابهة ، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميقية ويشرف على التوم التاسع عشر من شهر يونية جدانوف اليوم الثالث من شهر أغسطس لم تبق حاجة إلى ادعا الميادين الوضع الميان الوضع ماثلا في اليوم الثالث من شهر أغسطس الم تبق حاجة إلى ادعا المية الميان الوضع الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان الميان الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان الوضع الميان ا

خرورة قيام حكومات موالية فقد ضمت دول البلطيق جميعها إلى الأنحاد السوفياتى، وبمت الروس بإندار نهائى إلى رومانيا عن طربق وزيرها فى موسكو فى الساعة الماشرة من مساء اليوم السادس والعشرين من شهر يونيه ، طالبوا فيه بالتخلى عن بسادابيا والجزء الشهالى من مقاطعة بوكوفينا على أن تبعث رومانيا بردها فى اليوم التالى وعلى الرغم مما أصاب المانيا من الذعر لحذا العمل الذى يدل على التهجم والاندفاع من جهة روسيا ، لما فيه من الأضرار بمصالحها الاقتصادية فى رومانيا . فقد اضطرت لقبوله بحكم الاتفاق المقود بين ريبنتروب ومولوتوف فى أغسطس منة ١٩٣٩ ويمترف لروسيا بمصالحها فى جنوب شرق أوربا ، ولهذا فقد أشارت المسانيا على رومانيه بقبول طلبات روسيا ، وفى السابع والمشرين من شهر يونيه انسحبت القوات الرومانية من المقاطعتين المذكورتين وانتقلت أراضهما إلى أيدى الروس ، ومن ثم توطدت مراكز قوات الاتحاد السوفياتى المسلحة على شواطى البلطيق ومصب نهر الدانوب .

#### عود إلى فرنسا

#### من ٤ يونيه إلى ١٢ يونيه

اقد ساد شعور بالارتياح والرضى حين أذيع عدد الذبن تم إنقادهم من دنكرك وقد عم هذا الشعور سائر أنحاء الجزر البريطانية بل سائر أرجاء العالم . أجل : كان هناك شعور بالراحة بعد الشدة ، انقلب إلى شعور بالنصر ، فإن عودة نحو ربع مليون من إ زهرة أبنائنها بسلام إلى أرض الوطن علامة فاصلة في طريقنا عبر سنوات من المحزيمة . وقد عاد الجنود لا بحملون شيئاً غير البنادق والسنان وبضع مثات من المدافع الرشاشة . وقد أسرعوا إلى ببوتهم ليقضوا أسبوعاً من الأجازة فيها . ولم تسكن فرحتهم بالاجتماع بعائلاتهم التنخفف من رغبتهم الملحة في ملافاة المدو في أول فرسة . وكان الذبن أتيحت لهم فرسة الاشتباك مع الألسان موقنين بأنهم إذا أتيحت لهم فرسة متساوبة فسيتفلبون على الهدو ، وكانت روحهم المعنوية عالية إلى حد بعيد ، وسرعان ما التحقوا بفرقهم وبطارياتهم بقوة ونشاط بالغين .

وكانت في دنكرك ناحية مظلمة حالسكة فقد خسرنا فيهاكل ماكان يملسكه الجيش. من عتاد . وكان النتاج الأول لمسالمنا يرسل إلى هذه القوات . وقد نقضى عدة أشهر لتعويض ماخسر اه حتى ولو نفذنا برامجنا ولم ينجح العدو في تعطيلها .

إلا أن بمض المواطف قد ثارت في نفوس بعض البارزين من قادة الولايات. المتحدة من الناحية الأخرى للمحيط الأطلنطى . وقد أدركوا في الحال أن الفالبية السكميرة من الجيش البريطاني قد نجت بعد أن فقدت كل عقادها . ولم بدن اليوم الأول من شهر بونيه حتى أصدر الرئيس أواءره إلى وزارتي الحربية والبحرية بأن تقدما إليه تقريراً عما تستطيمان الاستفناء عنه من الأسلحة لإرسالها إلى بريطانيا وفرنسا . وكان الجنرال ورشال يقوم على رأس الجيش الأمريكي كرئيس لهيئة أركان الحرب ويحمم إلى امتيازه كجندى امتيازاً بسعة الأفق وبعد التصور وقد أصدرت أوامره الماجلة

إلى نائبه وإلى رئيس دائرة المستودعات ليقدما إليه بياناً كاملا بكل مالدى الجيش الأمريكي من احتياطي في السلاح والذخائر وفي مدى ثمانية وأربمين ساعة كانت هذه القوائم قد أعدت ، ووافق الجغرال مرشال علمها في اليوم الثالث من شهر بونية . وتشتمل القاعة الأولى منها على ربع مليون بندقية من مجمرع مليونى بندقية صدمت سنى ١٩١٧ و ١٩٨٨ وظلت محفوظة في أوراقها نحو عشرين عاماً وكانت مع كل بندقية منها نحو ٢٥٠ طلقة وكان هناك نحو تسمائا مدفع ميدان عيمار ٧٥ ومعها أكثر من مليون قذيفة ، وتمانون ألم مدفع رشاش وأنواع أخرى من السلاح وقد صدر الأمر إلى الميجور جبرال ويسون الإشراف على إعمداد تصديرها وأسرعت جميع نخازن الجيش الأمر بكي ومستودعاته بحزم المواد الحربية ولم نحل نهاية وأسرعت جميع خازن الجيش الأمر بكي ومستودعاته بحزم المواد الحربية ولم نحل نهاية الأسبوع حتى كانت سمائة سيارة متنجهة بما فيها من المتاد الضخم إلى أرسفة الجيش في داديتان في نيوجرسي وفي اليوم الحمادي عشر من شهر يونية كانت الجيش عشرة باخرة تجارية بريطانية تدخل إلى الميناء وترسوفيه لتحمل الشحنات على سطحها .

وقد ترتب على هذه التدابير الاستثنائية التى قامت بها الولايات المتحدة أنها أسبحت لا علمك لنفسها من المدات إلا ما بكنى مليوناً و عماعائه ألف رحل وهو أقل رقم يمكن أن يقدر لمشاربع التمبئة للحيش الأسربكي ولمل من ينظر إلى هذه الأرقام الآن لا يقدرها حق قدرها ، واكنها كانت فى ذلك الوقت عملا عظها منهمتاً عن الإيمان والقيادة ، قامت به الولايات المتحدة وحرمت نفسها هذه المقادر الهائلة من السلاح لترسلها إلى بلاد كان السكثيرون يمتد ونها قد أسببت الهزيمة فى الحرب ، ولم تندم الولايات المتحدة على هذا الممل بطبيمة الحال ، وقد قمنا بنقل هذه الأسلحة النمينة من الأطلنطي بأمان في شهر يوليه ، فوصلت إلينا وهي لار من إلى عامل مادى اكتسبناه فحسب بل إلى عوامل أخرى لها أهميتها السكبرى في سائر الاعتبارات التي ينظر إليها المدو والصديق بالنسبة للغزو ،

وكان شهر يونية من الأيام الشامة بالنسبة لنا ، لما نواجهه من الحاجة إلى الجمود المزدوجة التي يجب أن نقوم بها ف هذا الموقف المكشوف الذى كنا فيه مدفوعين ( ١٣ – مذكرات )

بالواجب الذي يقصم علينا نحو فرنسا ، وحاجتنا إلى جيش عامل في أرض الوطن ، وتحسين جزرنا من الداحية الآخرى ، وقد اتبمنا على الرغم من المواقف المتضاربة سياسة ثابتة مرطدة لاتؤثر فيها الاندفاعات الماطفية وقد ظل همنا الأول هو إرسال ما يمكننا إرساله من قوات مدربة حسنة الإعداد لإعادة تنظيم الحملة البريطانية في فرنسا . ثم بذل جهودنا للدفاع هن جزرنا بإعادة تأليف الجيش النظامي وإعداده وتحسين المواقع التي يحتمل أن يقع فيها إنزال الجيوش وتزويد السكان بالسلاح وتفظيمهم ، ثم نقل ما نسقطيع نقله من قوات من أنحاء الامبراطورية إلى برطانيا ، ولم نكن في حاجة إلى الرجال بقدر حاجتنا إلى السلاح . وقد استطمنا إنقاذ نحو ثمانين ألف بندقية من القواعد ومراكز المواسلات إلى الجنوب من نهر السين ولم ينتصف شهر بونية حتى كان كل جندي عارب في الجيش المادي النظامي . قد حل سلاحاً خاصاً به في يده ، ولم يكن لدينا من مدفعيه الميدان إلا القليل حتى المجيش النظامي حيث كنا قد أضعنا في فرنسا جميع مدافعنا الجديدة من عيار خسة وعشرين رطلا ولم يبق لدينا غير خسائة مدفع و ١٠٣ دبابات متوسطة و ١١٤ دبابة المشاة و ٢٥٢ دبابة خفيفة . ولم يمرف أن شمبا عظيا يقف مثل هذا الموقف من المشاة و ٢٥٢ دبابة خفيفة . ولم يمرف أن شمبا عظيا يقف مثل هذا الموقف من المشاة و ٢٥٢ دبابة خفيفة . ولم يمرف أن شمبا عظيا يقف مثل هذا الموقف من المشاة و ٢٥٢ دبابة خفيفة . ولم يمرف أن شمبا عظيا يقف مثل هذا الموقف من المشاة و ٢٥٢ دبابة خفيفة . ولم يمرف أن شمبا عظيا يقف مثل هذا الموقف من

وقد رأينا أن من واجبنا إرسال المونة إلى فرنسا قبل كل شيء وكان من القرر أن تبدأ حركة إرسال الفرقة الثانية والخسين إلى فرنسا في اليوم السابح من شهر يونية وفق الأوامر السابقة ، وقد أعدنا تأكيد هذه الأوامر . وصدر الأمر إلى الفرقة النيادية من الجيش الكندى التي كانت قائمة في انكلترا من أول العام والمسلحة بأحسن السلاح بأن تتوجه إلى بريست ، بموافقة الحكومة الكندية على أن تبدأ في الوصول إلى هنالك في اليوم الحادي عشر من شهر يونية أي في نفس الوقت في الوصول إلى هنالك في اليوم الحادي عشر من شهر يونية أي في نفس الوقت الذي كانت فيه الآمال تنهار . وقد كان إرسال هاتين الفرقتين إلى فرنسا المتداعية في مثل هذا الموقف الذي كنا نتوقع فيه أن يندفع الألمان ألها جمتنا بكل ما لديهم من قرة وعنف ، عملا رائما لصالحنا إذا ما قورن بالقوات المحدودة جداً التي استطمنا إرسالها إلى فرنسا في الأشهر الثمانية الأولى من الحرب ، وأعجب حين أعود بذا كرتى

إلى هذه الحقائق كيف أنيح لنا أن نرسل التشكيلة المسكرية الوحيدة الماملة التي على على على على النسبة المعدو إلا إذا على على على البحر أو الجو أو أحرز المعدات اللازمة لإنزالها إلى البر .

\* \* \*

وكان لدينا في فرنسا الفرقة الجباية الحادية والخمسون القائمة وراء السوم ، الني انسحبت من خط ماجينو ، وكانت لا تزال في حالة طيبة ، وكانت هذاك أيضاً فرقتنا المدرعة الأولى والوحيدة — باستثناء كتيبة الدبابات والفئة المساعدة — التي سحبت وأرسات إلى كاليه للمساهمة في عملية الإنقاذ ، وقد خسرت هذه الفرقة عدداً من رجالها في محاولة عبور نهر السوم ، كجزء من خطة فيجان ، ولم يدن اليوم الأول من شهر يونيه حتى كانت هذه الفرقة قد خسرت ثلثي رجالها ، وصدرت الأوامر بسحب ما بقي من رجالها إلى ما وراء نهر السين لإعادة تنظيمها ، ثم جمع الأوامر بسحب ما بقي من رجالها إلى ما وراء نهر السين لإعادة تنظيمها ، ثم جمع تسمة أفواج من المشاة لا تحمل غير البنادق ، من محطات المواملات وراء الخطوط في فرنسا ، ولم يكن لديها إلا القليل من الأسلحة المضادة للدبابات ، وليس لديها أية ممدات ميكانيكية أو أجهزة إشارة .

وقد بدأت المرحلة الأخيرة من ممركة فرنسا في اليوم الخامس من شهر يونيه . وقد رأينا آنفا كيف وفر الألمان أسلحتهم المدرعة ولم يستخدموا السكثير منها في ممركة دنسكرك ، محتفظين بها لهذه المعركة النهائية في فرنسا ، وقد تدفق هذا السلاح جميمه نحو الجبهة الفرنسية الضعيفة المتداعية المعتدة من باريس إلى البحر ، واست أستطيع هنا أن أسجل غير ممركة الجناح الساحلي التي امبنا فيها دوراً ، وقد أراد الجيش الفرنسي العاشر الاحتفاظ بخط نهر السوم ، ولسكن فرقتين مدرعتين وقد أراد الجيش الفرنسي العاشر السابع من شهر يونيه الاندفاع نحو روان وبذلك أسبح المانسي الفرنسي الأيسر الذي يضم فرقتنا الحادية والخسين معزولا عن باقي الجبهة ، وذلك بتطويق الجيش الفرنسي القرنسي التاسم في مثلث روان — دبيب — النهر ،

وقد خشينا واشتد قلقنا من أن يتسع هذا الدرل فيشمل شبه جزيرة الهافر التي تصبح معزولة عن الجيوش الرئيسية ·

لهذا صدرت الأوامر إلى الجنرال فورشون بأن ينسحب في أنجاء روان إذا لزم الأمر إلا أن هذه الحركة لم تتم يسبب الضعف الذي نال القيادة الفرنسية وقد قدمنا بيانات عاجلة متكررة إلى الفرنسيين في هذا الشأن ولكن بدون جدوى وكان هذا من سوء التدبير إذ أن الخطر كان ظهراً منذ ثلاثة أيام على أقل نقدر ،

وفي اليوم الماشر من شهر ونيه تمكنت الفرقة بعد تتال عنيف من التقهقر مع الجبش الفرنسي التاسع محو خط سان فاليرى للجلاء بطريق البحر، ولكن الصباب في ليلي الحادي عشر والثاني عشر من شهر يونيه قد حال دون جلاء الحبود على ظهر البواخر، ووصل الألمان في صباح الثاني عشر إلى الجانب المسخري إلى الجنوب، وأصبح الشاطيء واقماً تحت نيرانهم المباشرة، وارتفعت الأعلام البيض فوق البلدة ، واستسلم اللواء الفرنسي في الساعة الثانية صباحا، وفي الساعة الماشرة والنصف اضطرت البتية الباقية من فرقتنا الجبلية إلى الاستسلام، ووقع ثمانية آلاف جندي فرنسي في أسر الفرقة الألمانية المدرعة السابقة التي يقودها الجنرال رومل، ولقد أثارتي أن أدى الفرنسيين الإيسمحون لقرقتنا بالتراجع إلى روان قبل فوات الأوان وإبقائها في مواقعها حتى أصبح من المتعذر عليها أن تصل إلى المافر أو تتراجع نحو الجنوب بما أضطرها إلى المافر أو تتراجع نحو الجنوب بما أضطرها الاسكتلانديين قد تأروا لهذا المسير عندما أعادوا تأليف فرقتهم وعبأوا صفوفهم وتوحدوا مع الفرقة الاسكتلاندية التاسعة وساروا جنباً إلى جنب من ميادين الملين إلى الفصر النهائي وراء الراين.

وقد تلقيت في الساعة الحادية عشرة من سباح اليوم الحادى عشر من شهر يونيه رسالة من دينو وكان قد أبرق كذلك للزئيس . لقد بدأت المأساة الفرنسية تسير نحو الكارثة وكنت منذ عدة أيام ألح في اجماع المجلس الأعلى .

وقد تمذر الآن الاجباع في باريس ، إذ لم تسكن قد وسلتنا الأنباء بالملومات المسحيحة عن الأوضاع فيها ، ولا شك أن « رءوس رماح » الاندفاع الآلماني كانت تقترب منها ووجدت من المتعذر الحصول على موعد من رينو ، ولم يكن الوقت وقت التمسك بالرسميات وعلينا أن نمرف ما يربد الفرنسيون أن يعملوه ، وقد أبلغني دينو أنه يستطيع أن يستقبلني في برياد بالقرب من أورليان ، إذ بدأت الماصمة الرسمية تجلو عن باريس إلى تور ، أما مقر القيادة العامة فقد أنتقل على مقربة من برياد ، وقد أصدرت أوامرى إلى طائرة « فلامنجو » بالأستمداد في مطاد هندون بعد الفاهر ، بعد أن كنت هندون بعد الفداء ، وسافرت في الساعة الثانية بعد الظهر ، بعد أن كنت قد حصلت على موافقة ذمسلائي الوزراء بالسفر في الجلسة التي عقدناها قبيل الظهر ،

وكانت هذه هي رحلتي الرابعة إلى فرنسا . ولما كانت الأوضاع المسكرية هي المسيطرة إذ ذاك ، فقد طلبت إلى المستر إيدن وزير الحربية أن يصطحبني مع الجنرال ديل رئيس أركان حرب الأمبراطورية والجنرال إيسان وكانت الطائرات الألمانية إذ ذاك تسير أشواطا بعيدة في سماء المانس بما أرخمنا على القيام بدورة واسعة . ومعنت الفلامنجو ومعها ائنتا عشرة طائرة من طائرات « نافئات اللهب » وبعد ساعتين وسلنا إلى مطار صغير كان فيه بمض الفرنسيين وأسرع إلينا ضابط فرنسي برتبة الكولونيل في سيارة وتظاهرت في وجهه بالثقة والاطمئنان وابتسمت ابتسامة عريضة كنت أعتقد أنها مناسبة في مثل هذا الوقت ولكن الضابط لم يستجب مريضة كنت أعتقد أنها مناسبة في مثل هذا الوقت ولكن الضابط لم يستجب منذ أسبوع بباريس وسار بنا الكولونيل إلى دار وجدنا بها رينو والمريشال بيتان والجنرال فيجان وقائد الجوفوين ، وعددا آخر من الضباط من بينهم الجنرال – الصفير والجنرال فيجان وقائد الجوفوين ، وعددا آخر من الضباط من بينهم الجنرال – الصفير نسبيا سد يجول الذي عين منذقليل وكيلا لوزارة الدفاع الوطني . وعلى السكة الحديدية نسبيا حديمول الذي عين منذقليل وكيلا لوزارة الدفاع الوطني . وعلى السكة الحديدية نسبيا من دورة الياه وكان مشغولا على الدوام لتأخير الاتصالات التلية ونية .

ولما حانت المساعة السابعة بدأنا اجتاعنا . ولم يكن بيننا مجال المتأنيب أو تبادل

الألفاظ النابية نقد كنا جميماً أمام حقائق مفزعة ، وقد دار الحديث بيننا على النحو التالى : لقد طالما حثثت الحكومة الفرنسية على الدفاع عن باريس وأنا أو كد ما يستفرقه الفتال فى الشوارع ومن بيت إلى بيت فى مدينة كبيرة من قوات الجيش المفازى وذكرت المريشال بيتان ، بتلك الليالى التى أمضيناها مماً فى قطاره فى أحد المشارب بعد كارثة الجيش البريطانى الخامس سنة ١٩١٨ حيث استطاع – ولم أذكر المريشال فوش إذ ذاك – من إنقاذالموقف ، وذكرته بكليمنصو وكيف كان يقول هسأقائل أمام باريس ، وفى باريس ووراء باريس » وقد أجاب الماريشال بيتان بهدوء نام وذهوأنه كان في تلك الأيام يعمل بقوات للمناورة تبلغ نحو ستين فرقة ، أما الآن فانه لا يملك شيئاً منها ، وقال « إنه فى تلك الأيام كانت فى الجبهة ستون فرقة بريطانية . وأضاف إن من العبث الذى لا يؤدى إلى نتيجة تدمير باريس » .

وأخذ الجنرال رينويسة مرض الموقف المسكرى بقدر ما وسل إلى علمه بالنسبة لهذه المركة المذبدية التى تدور على بعد خميين ميلا أو ستين وقد أثنى ثناء بالفاً على شجاعة الجيش الفرنسى و وناشدنا أن نرسل كل ما نستطيع من نجدات وفي مقدمتها أسراب المقاتلات البريطانية التى يجب دفعها إلى المركة حالا ثم مضى يقول « هذه أسراب المقاتلات البريطانية التى يجب دفعها إلى المركة حالا ثم مضى يقول « هذه قرار بحلس الوزراء البريطاني الذي اتخذ بحضور ماديشال الجو الأعلى داود بنج الذي أحضرته في جلسة مجلس الوزراء بسفة خاصة قلت « إن هذه النقطة ليست حاسمة أحضرته في جلسة مجلس الوزراء بسفة خاصة قلت « إن هذه النقطة ليست حاسمة وهذه ليست باللحظة الحاسمة عندما يوجه هالم أمكن المنطق الجو وإذا أمكنناأن نستبق البحارعلى حاله مفتوحة — وهذا ما سنتمكن منه ولاشك – فسنمود بحيع سلاحه الجوى إلى بريطانيا المفامي وغيرون سربا من الطائرات المقاتلات لابد أن أمكنناأن نستبق البحارعلى حاله مفتوحة — وهذا ما سنتمكن منه ولاشك – فسنمود ونستميد لكم كل شيء » فثمة نحسة وعشرون سربا من الطائرات المقاتلات لابد أن تعظل للدفاع عن بريطانيا مهما يكن الثمن . ونحن مصممون على أن نمضي في الحرب تظل للدفاع عن بريطانيا مهما يكن الثمن ، ونحن مصممون على أن نمضي في الحرب المناه القضاء على فرستنا في الحياة » .

ووصل الجنرال جورج القائد الأعلى للجبهة الشمالية الغربية فجأة وبعد استماعه إلى

خلاصة ما دار من الحديث أكد الصورة التي رسمها فيجان للجبهة الغرنسية . وقد دعوتهم إلى التمسك بالخطة التي سبق أن أشرت إليها وهي حرب العصابات · فالجيش الألماني ليس إلى هذا الحد من القوة التي يظهر بها عند وقوع الاسطدام وإذا قامت الجيوش الفرنسية بسائر فرقها وكتائبها بمحاربة الألمان في الجمهة التي تواجههم بحيوية وعزيمة فاننا ولا شك نستطيع أن نوقف زحف الألمان وردُ على الفرنسيون ببيانات عن الموقف الرهيب على الطرق التي تفيض بأفواج اللاجئين الذين تقابعهم نيران المدافع الرشاشة المنصبة من الطائرات الألمانية . وعن حالة الهزائم الجماعية التي سيطرت على جاهير كبيرة من السكان وعن تداعى الجهاز الحـكومي والسلطة المسكرية · وقد ذكر الجنرال فيجان في لحظة أن الفرنسيين ربما أضطروا إلى طلب الهدنة ﴿ وهنا انتفض رينو قائمًا ليقول بطريقة خاطفة « هذه مسألة سياسية » وقلت في مجال الرد « إذا كانت فرنسا في محنمها ترى من سالحها أن يستسلم جيشها فعلمها أن لا تدرد في ذلك بسببنا على الإطلاق ومهما يكن قراركم فاننا مصممون على القتال إلى الثهاية وإلى النهاية إلى النهاية » فلما قلت إن على الجيش الفرنسي أن يستمر في الفتال حيث كان وحيثًما استطاع لآضماف مائمة فرقة ألمانية رد الجنرال فيجان قائلًا « وحتى إذا تم هذا فإن الجيش الألماني سيظل لديه مائة فرقة أخرى لغزوكم واحتلال بلادكم فما عساكم تصنعون حينئذ» ورددت عليه بقولى «لست من الخبراء العسكريين ولكن مستشارى " الفنيين يرون أن الطريتة المثلى لمعالجة الغزو الألمــانى المنتظر لبريطانيا هو أن نغرق أكبر عدد من الغزاة في البحر وهم في طريقهم إلينا ، وأن نهشم رءوس الباقين عندما يصاون زاحهين إلى الشاطىء » فقال فيجان وقد عات وجهه ابتسامة كثيبة « يجب أن أعترف على أى حال بأن لديكم حاجزاً منيماً ضد الدابات » وكانت همذ. آخر السكلمات المؤثرة التي سممتها منه ، وكنت طوال هذه المناقشة المؤلة أنوء بحزن شديد لأن بلاداً مثل بريطانيا عدد سكانها نحو عانية وأربمين مليوناً لم تستطع أن تساهم مساهمة أكبر مما قدمت في الحرب البرية ضد المانيا وأن تسمة أعشار المذبحة وتسمة وتسمين في المائة من الآلام وقمت على فرنسا وعليها وحدها .

ونهضنا لنفسل أيدينا لتناول الطمام وقد جيء به إلى مائدة المؤتمر وفى أثناء ذلك تحدثت إلى الجنرال جورج بصفة خاصة . وقد اقترحت أولا أن يستمر القتال

فى كل مكان فى الجبهة الداخلية . وتنظيم حرب طويلة للمصابات فى الجهات الجبلية ثم الانتقال ثانيا إلى إفريقيا وهى خطوة كنت أظنها علامة الهزام قبل أسبوع ولكن صديق المحترم – الذى على الرغم من أنه يتولى مسئوليات مباشرة – لم يكن مطلق الحرية في يوم من الأيام في قيادة الجيوش الفرنسية وقد لمست أنه لا يرى أملا كبيراً في المشروعين اللذين عرضتهما عليه .

وإنى لأنحدث ببساطة عن أحداث تلك الأيام . ولقد كانت نلك الأحداث في حينها آلاما حقيقية تختلج في عقولنا وأرواحنا جميماً .

\* \* \*

وقد جلسنا إلى مائدة المشاء حوالي الساعة العاشرة وكان مجلسي إلى يمين رينو. وكان الجنرال ديجول إلى جانى من الناحية الأخرى • وقدم إلينا حساء وعجة بيض وقهوة وُنبيذ خفيف . وكنا حتى تلك اللحظة من المحنة التي تزلت بنا من تلك الكوارث الألمانية لا نزال على حد كبير من الصدافة ولكن سرعان ما وقع فصل مؤلم وقد يذكر القارىء ما علقت من الأحمية على وجوب ضرب إيطاليا ضرباً عنيفًا في اللحظة التي تدخل فها الحرب وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل القاذفات البريطانية بعد موافقة الفرنسيين إلى المطارات الوامعة قرب مرسيليا لتضرب تورين وميلان . وكان كل شيء في ذلك الوقت على استمداد تام للضرب وما كدنا تجلس إلى المائدة حتى جاءت إشارة من ماريشال الجو يارات قائد القوات الجوية البريطانية ف فرنسا إلى الجنرال ايسمان تقول إن السلطات الحلية تمارض في قيام القاذفات البريطانية بالاغارة من مطارات مرسيايا إذ أن الفارات على ايطاليا ستكون نتيجها توجيه أعمال تآمرية لجنوب فرنسا وليس في وسع البريطانيين صدها ، وقما عن المائدة أنا ورينو وفيجان وإيدن وديل وقد تحدثنا حديثًا قصيراً بعده وافق رينو على إصدار الأوامر إلى السلطات الفرنسية كمختصة بالسماح للقاذفات البريطانية بأن تؤدى واجها ولكن سرعانما تلقينا اشارة تليفونية أخرى تقول إن أفواجا من الفرنسيين القيمين بالغرب من المطارات قد جاءوا بمختلف العربات وسيارات النقل ووضعوها في أراضي المطارات حتى أصبح من المستحيل على القاذفات أن تقوم من مرابضها لأداء واجباتها . ولما فادرنا المائدة وجلسنا للتناول قهوتنا مع بعض البراندى أبلغنى رينو أن المريشال بيتان قال له إن على فرنسا أن تطلب الحمدنة ، وأنه قد أعد مذكرة بذلك و يريد منه أن يقرأها واستمر رينو يقول « إنه لم يقدم إلى هذه المذكرة بعد ، ويظهر أن الحمجل لم يزل مستوليا عليه ، ويمنعه من تقديمها » ولا شك أنه خجل كذلك عهد تأييد طلب الجنرال فيتجان بأن نوسل أسراب طائرتنا الخسة والعشرين بعد أن قرر في أعماق نفسه أن الأمل قد ضاع ، وأن فرنسا يجب عليها أن تسلم ، وقد ذهبنا جيما في مضاجعنا ، والأسى يملأ قلوبنا والحزن يخيم على نفوسنا وفي صباح اليوم الرابع عشر دخل الألمان باريس ،

وعدنا فمقدنا مؤتمرنا في الساعات المبكرة من الصباح . وقد حضره مريشال الجو بارات وأعاد رينو طلبه يأن نبعث بخمسة أسراب من القائلات إلى فرنسا وقال الجنوال فيجان انه في حاجة شديدة إلى القاذفات الهاربة لتم النقص الذي يراه في الجنود وأكدت لهم أن زيادة المساعدة الجوبة ستبحث بحثاً شاملا في وزارة الحرب البريطانية بمجرد عودتي إلى لندن مع التصميم على وجهة نظرى بأنه من الخطأ الشديد حرمان الملكة المتحدة وسائل الدفاع التي لا غنى عنها في أرضها .

وبعد حديث لا طائل وراءه . عن هجوم مضاد فى أدنى حوض السين أبديت فى لهجة حاسمة رغبتى فى أن تقوم الحكومة الفرنسية عند حدوث أى تغير فى وضعها بابلاغ الحكومة البرطانية بصفة عاجلة لنستطيع الحضور فى الحال للالتقاء بهم فى المكان المناسب الذى يختارونه قبل اتخاذ قرارات حاسمة فيا يتعلق بدورهم فى المرحلة الثانية من الحرب .

واستأذنا للسفر من بيتان وفيجان وأركان حرمهما . وكانت هذه آخر مرة اجتمعنا فيها وانفردت جانباً بالأميرال درلان وقلت له «اسمع يادرلان إياك أن تسمح للألمان بالاستيلاء على الأسطول الفرنسي فوعدني وعداً قاطما بأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق .

ولم يكن لدينا من الوقود الصالح ما يسمح لقيام الطائرات « قاذفات اللهب » بمرافقتنا للحراسة . وكان علينا أن نختار أحد أمرين . إما أن نتريث حتى يصل الوقود أو بجازف بالفلامنجو وحدها . وقد أكدوا لنا أن العنباب يفطى طريقنا من سائر النواحى . وكانت عودننا عاجلا إلى الوطن أمراً لا مفر منه ومن شم رحلنا بالفلامنجو . وطلبنا من القيادة الجوية البريطانية أن ترسل ببعض الطائرات لمقابلتنا وحراستنا فوق المانش .

فلما افتربنا من الشاطىء كانت الغيوم قد تبددت وصحا الجو . ورأينا على بمديمانية آلاف قدم مدينة الهافر تحينا تلتممها النيران وكانت سبحب الدخان المتصاعدة من الميناء تقجه نحو الشرق ولم تر أية طائرة قادمة لحراستنا وقد لاحظت أن قائد الطائرة يفوم بمشاورات مع مساعديه ثم أسرعت الطائرة فهبطت بنا بحركة منقضة إلى ارتفاع مأنة قدم أو مايقرب من ذلك فوق البحر الهادىء حيت لا ترى الطائرات ، وسألت عماحدث وعرفت فيا بعد أنهم رأوا طائرتين ألمانيتين تحتنا تطلقان النيران على زوارق الصيد ، ولحسن حظنا أن الطائرتين الألمانيتين لم تنظرا عاليا ثم استقبلتنا طائرات الحراسة عندما اقتربنا من الشاطىء الإنسكايزى وهبطت بنا الطئرة الأمينة فلامنجو في مطار هيندون بسلام ،

وفى الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم نقات إلى وزارة الحرب ما أسفرت عنه بمثنا . وشرحت الزملاء موقف الجيوش الفرنسية على ضوء مانقله إلينا فى المؤعر الجنرال فيجان . فقد قطعت هذه الجيوش ستة أيام فى نتال مستمر ليلا ونهارا وأسبحت فى موقف اليأس والتهالك ويقوم العدو بهجوم عام يستخدم فيه مائة وعشرين فرقة تمززها الدبابات والمدرعات ضد أربهين فرقة فرنسية وتقف الجيوش الفرنسية الآن عند آخر خط دفاعى تستطيع منه أن تبذل شيئا من القاومة المنظمة . وقد استطاع الألمان إلى الآن أن بجتازوا هذا الخط من نقطتين أو ثلاث ، ولا شك أن الجنرال فيجان لا يرى أملا فى الاستمرار فى القتال وهو يرى أن الألمان يقومون بتدمير فرنسا بطريقة منظمة وواجب يدعو به إلى إنقاذ ما تبقى من البلاد من هذه النهاية وقرأت الزملاء المذكرة التى أعدها المرشال والتى اطلم عليها رينو ولم يسلمها إليه بمد.

ثم قلت « لا شك أن بيتان رجل خطير إلى حد بعيد في هذه المرحلة ولقد كان من الانهزاميين على الدوام » أما المسيو رينو فيبدو مصمها على القتال ويؤيد الجنرال ديجول الذي حضر المؤتمر فكرة الاستمرار في حرب العصابات وقلت: إن الجنرال شاب ممتلىء حيوية وقد خلف في نفسي أثرا حسنا إلى حد بعيد. ويبدو لى أن رينو سيتجه إليه إذا انهار الخط الحالى ليتولى القيادة وذكرت لهم أن الأميرال درلان قد صمم على ألا يسلم الأسطول الفرنسي إلى العدو ، وإذا لزم الأمر فإنه سيبعث به إلى كندا وإن كان يخشى أن بعارضه الساسة في خطته .

وكان قد انصبح أن فرنسا قاربت النهاية في مقاومتها المنظمة وأن فصلا آخر سن قصة الحرب يقترب من الحاتمة . وقد يستمرالفرنسيون في الحرب على أية حال . وقد نظهر حكومتان فرنسيتان تقوم إحداها بمقد صلح وتفوم الأخرى باعداد المقاومة المنظمة من المستممرات الفرنسية لتقولي الحرب في البحر عن طريق الأسطول الفرنسي وفي فرنسا بطرق المصابات ، ولكن من المعمدر علينا أن نتكمن بشيء الآن أن نرسل بمض المونة إلى فرنسا إلى حد ما . وإن كان لابد لنا أن نركز جهود ما على الدفاع عن جزرنا ،

# الدفاع الداخلي

### وجهاز الهجوم للضاد

سيرى قارىء هذه الصفحات كيف كانت سدل النيب شديدة تحبيب ما وراءها ولا تترك أمام الداظر إلا الحيرة والذهول. والآن وقد انقشمت عنا تلك النيوم أصبح من السهل علينا أن رى أين كنا شديدى الفزع والجهل بسير الأمور ومتى كنا غير مكترتين أو حاثرين مشدوهين. لقد أخذنا على غرة مرتين في شهرين منتاليين وفوجئنا مفاجأة تامة وأثبت اكتساح النرويج واختراق الجهة الفرنسية وما تبع ذلك من أحداث ، التوة الهائلة التى انسمت بها المبادرة الألمانية . ولكن ماذا أعدوا بعد ذلك من خطط وماذا وضعوا من إجراءات إلى آخر ماهناك ؟ هل ينزلون إلينا من السهاء الزرقاء . وقد حلوا أسلحة جديدة .. ووضعوا خططا دقيقة .. واستخدموا قوة طاغية هائلة ليفزوا جزبرتنا المزلاء إلى حد بعيد ، الفقيرة إلى المدات في موضع أو أكثر من المواضع الى تصلح لا نزال القوات ؟ أو هل يذهبون إلى ايرلندا فينزونها ؟ هذه كلها احبالات كان من الجاقة أن يبت الانسان فها برأى معتمد على منطقه وتفكيره ولقد قال الدكتور جونسون (١) « إن الرجل إذا عرف أنه سيشنق بعد أسبوعين . فإنه يركز رأسه على ذلك تماما » ولقد كنت واثقا من النصر دائما ومع ذلك نقد كانت الأوضاع تسيرني . وإني لأشكر تلك الأوضاع لأنها كانت تترجم آرائي إلى تنفيذ صحيح .

وقد أدرك زملائى أن من الضرورى الحصول على سلطات استثنائية من البرلمان بقانون أعدوه فى الأيام القلائل الماضية . وسيضمن هذا القانون – بعد إقراره – للحكومة السلطة التامة على حياة وحريات وممتلكات سائر رعايا جلالة الملك فى بريطانيا المظمى . وإذا استخدمنا الصيغة القانونية قلما إن البرلمان سيضمن الحكومة السلطة

<sup>(</sup>١) من أدباء بريطانيا المعرونين في القرن السادس هشر .

المطلقة . وكان يخول الحكومة « حق إصدار الراسيم عوجب قانون الدفاع - التي تطلب إلى الناس أن يضموا أنفسهم وخدماتهم وممتلكاتهم تحت تصرف جلالته . حسب ما يراه ضروريا أونافما لضمان السلامة المامة ، والدفاع عن المملكة . والمحافظة على الأمن المام واستمرار الحرب التي يشتبك فيها جلالته ، وضمان المؤن والحدمات اللازمة لحياة الشعب » .

وكان من سلطة وزير العمل أن يوجه أى إنسان القيام بأية خدمه تطلب منه ، وكان النظام الذى يعطيه هذه السلطة يشتمل على بند خاص يتملق بعدالة الأجور ، وتقرر تأليف لجان في المراكز الهامة لتجنيد المهال ، وفرض الاشراف على المتلكات إلى أبعد مدى في الإمكان ، وعلى هذا المنوال تقرر فرض الاشراف على سائر المؤسسات عافيها المصارف لقسكون تحت سيطرة الحكومة وكان من واجب أسحاب الأعمال أن يقدموا دفاتر حساباتهم وأن يدفعوا الضريبة الإضافية التي تبلغ مائة في المائة ، وتقرر إنشاء مجلس للانتاج برئاسة المستر جرينوود وتعيين مدير ادائرة تجنيد العال ا

وفى اليوم الثانى والمشرين من شهر مايو قدم للبرلمان هذا المشروع وقام بتقديمه المستر تشمير لين والمستر أتل وقد قام الأخير باقتراح القراءة الثانية وأقر البرلمان بمجلسية — العموم واللوردات — بما فيهما من غالبية من الحافظين هذا القانون بالاجماع في نفس اليوم وصدق عليه التصديق الملكي في تلك الليلة ليصبح قانونا وكان الشعور السائد في بربطانيا إذ ذاك ينطبق على قول الشاعر:

« ذلك لأن الرومان كانوا إذا اشتبكت روما في تقال في تلك الأيام القديمة المجيدة لا يضنون عليها عال أو عقار أو ولد أو زوجة ولا عضو ولا حياة » .

كان الوقت بالنسبة لبريطانيا وقت عمل ولا شك إلى آخر رمق وإلى آخر ذرة أو طاقة . وكان الشعب متحداً المحاداً لا مثيل له فها سبق من التاريخ . وكان الرجال والنساء يعملون وراء الآلات والأجهزة في المصانح حتى يتداعى الواحد أو الواحدة ويسقط على الأرض من شدة الاعياء فيسحب إلى بيته بالرغم منه ليحل محله شخص آخر قد جاء قبل الموعد المقرراه . وكانت الرغبة الملحة على سار الرجال والسكثيرات

من النساء أن يكون لكل إنسان سلاحه وقد ارتبط أعضاء الوزارة والحكومة بقيود لا نزال نذكرها بسرور وغبطة وانعدم شمور الفزع عند الشعب وكان ممثلوه في البرلمان في هذا الموقف جديرين بثقته ولم نكن قد عانينا ماعانت فرنسا من شدة مالافته وليس عمة ما يؤثر على الانكليزي ويحركه أكثر من خطر النزو وحي حقيقة لم يعرفها الشعب البريطاني منذ أكثر من ألف سنة وقد شمم الشعب على أحد أمرين: النصر أو الموت ولم تكن بهم حاجة إلى إثارة مشاعرهم بالحطب الجاسية ولك شعر عن مشاعرهم وأقدم لهم المبردات عما يقومون بعمله أو يحاولونه وكان كل ما هناك من خلاف هو وجود من يويدون أن يفعلوا أكثر مما تتحمله الطاقة والذين برون أن الحاس الجنوني من يويدون أن يفعلوا أكثر مما تتحمله الطاقة والذين برون أن الحاس الجنوني بزيد من طاقة العمل ويرفع من نتائجه و

\* \* \*

وكان علينا بعد إرسال الفرقتين الوحيدتين الكاملتي النسلح اللتين نملكهما إلى فرنسا ، أن نبادر باتخاذ سائر الإجراءات التي في مقدورنا للدفاع عن جزيرتنا ضد الهجوم المباشر . وكان مصير هولندا الماجل ما زال مائلا في أذهاننا جيماً . وكان المستر إيدن قد اقترح على وزارة الحرب تشكيل جيش من الحرس الوطني وقد وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ وسرعان ما تألفت جماعات من سائر أنحاء البلاد من كل مدينة ومن كل قرية وكلهم من ذوى القرة والمزيمة الصادقة ، وقد حلوا المسدسات وبنادق الصيد والحراوات والرماح وقد انتظمت من هذه الجماعات في وقت عاجل هيئة كبيرة نضم نحو مليون ونصف مليون من الرجال ، وقد أخذوا بالتدريج يحماون الأسلحة الصالحة .

وأخشى ما كنت أخشاه هو أن تستطيع الدبابات الألمانية الوصول إلى الشاطى. ولما كانت تستحوذ على دائماً فكرة إنزال الدبابات إلى شواطئهم ، فقد كان من الطبيعى أن يدور بخلدى أنهم بفكرون نقس التفكير بالنسبة إلينا ولم بكن لدينا المدد الكافى من المدافع المضادة للدبابات أو الذخيرة أو حتى مدافع الميدان. ونستطيع أن نتصور الحالة التي كنا فها من النصة القالية : لقد قت بزيارة شواطئنا ف خليج القديسة

مرجربت بالقرب من دوفر ، وقد أبلغنى البريجادير قائد المنطقة أن كتيبته لا تملك إلا ثلاثة موافع مضادة للدبابات وعلمها أن تحمى أربعة أميال أو خمسة من هذا الشاطئ الذى تتهدده أكبر الأخطار . وأبلغنى أنه لا يملك أكثر من ست طلقات لكل مدفع وسألنى متحديا هل من حقه أن يسمح لرجاله باطلاق طلقة واحدة من هذه الذخبرة الثمينة لكى يجربوا مدافعهم . فأجبت بأنه ليس لدينا عتاد للتجربة أو التدريب وأن ما لدبكم من العتاد يجب أن لا يستخدم إلا في اللحظة الأخيرة ومن مسافة قربهة للفاية .

ويتبين مما تقدم أن الوقت لم يكن يسمح بالسير بالطرق المألوفة وقد قررت رغبة منى فى الإسراع فى الممل أن أضع محت إشرافي كوزير للدفاع مؤسسة التجارب التي أقامها الميجور جيفريز فى وايتشيرش وكنت منذ سنة ١٩٢٩ قد ارتبطت بملاقات ذات نفع مع هذا الضابط المبرز الذى رهن بمقليته المبقربة الخلافة عن نفعه الحبير . كا سنرى فيا بمد ، طوال أيام الحرب وكان ليندمان على صلة وثيقة به وبى فى وقت واحد وقد استخدمت عقليهما الجبارين مع سلطتى الشخصية . وكان جيفر بز ورجاله يمدون قنبلة يمكن أن تلقى من نافذة على ديابة فتاصق بها فور اطلاقها ولا شك أن تأثير قنبلة متفجرة على لوح من الفولاذ يكون له أثره البائغ . وقد انطبعت صورة فى أذهاننا عن جنود خلصين ، أو مدنيين يجرون وراء الدبابة ويقذفون القنبلة عليها أذهاننا عن جنود خلصين ، أو مدنيين يجرون وراء الدبابة ويقذفون القنبلة عليها بلا شك على استعداد للقيام بهذا المعل ، وفكرت فى أن القنبلة إذا ثبتت على قضيب بلا شك على استعداد للقيام بهذا المعل ، وفكرت فى أن القنبلة إذا ثبتت على قضيب سلاحا من أسلحة الطوارى ، التى قد نلجأ إليها عند الحاجة ولم نسقهمل هذه القنبلة فى بلادنا على الإطلاق ، ولكنها أثبتت مجاحها فى سوريا حيث كانت الأوضاع فى بلادنا على الإطلاق ، ولكنها أثبتت مجاحها فى سوريا حيث كانت الأوضاع البدائية ولا تزال مسيطرة ،

\* \* \*

ولأول مرة منذ مائة وخمس وعشرين سنة يقف عدو شديد الراس أمام مياه القنال الانسكليزى الضيقة وقد أصبح . حما علينا أن نميد تنظيم جبشنا النظاى

الذي تألف حديثاً ، وجيسنا الإقليمي الأكثر عدداً والأقل في تدريبه وبهي والمنا خيار لا نفسنا جهازا دفاعيا قويا يقف مستعداً للقاء الغزاة والقضاء عليهم وليس لنا خيار في ذلك على الاطلاق . ولم يكن أمام الفريتين إلا « الهلاك أوالملاج » وقداستطمنا أن ندخل الحرس الوطبي كذلك في جهاز الدفاع المام . وعرض الجنرال إرونسايد القائد المام لقوات الوطن في اليوم الخامس والشرين من شهر بونيه خطعه على رؤساء أركان حرب القوات المسلحة وقام الخبراء بطبيعة الحال بدراسة هذه الخطط بكل دقة واهتمام . وقت أنا كذلك بدراستها بمناية بالغة وعت الموافقة عليها وكانت هذه الخطة الدفليمة التي وضعت المستقبل تتألف من ثلاثة وجوه . أولها ينطوى على قوة دفاعية من الجنود المقيمين في الخنادق في سائر الجهات التي يحتمل أن ينزل فيها الاعداء على طول الشاطئ . ويقائل هؤلاء الجنود من مواقعهم ومعهم قوات فيها الاعداء على طول الشاطئ الشرق من أواسط احتياطية متحركة للقيام بهجوم سريع مقابل ، وثانيها إقامة خط من الحواجز المضادة الدبابات يقوم عليه جنود الحرس الوطني ويحدد على طول الشاطئ الشرق من أواسط إنكلتما إلى جنوبها ومهمته حراسة لندن والمراكز الصناعية المغليمة بسيارات مدرعة تصل من الطرق الداخلية • أما الثالث فهو القوات الاحتياطية الرئيسية التي تقف تصل من الطرق الداخلية • أما الثالث فهو القوات الاحتياطية الرئيسية التي تقف تصل من الطرق الداخلية • أما الثالث فهو القوات الاحتياطية الرئيسية التي تقف وداء ذلك الخط لتقوم بالمجوم المضاد الرئيسي .

وقد أدخلت على هذه الخطة مع مضى الأسابيع والشهور تمديلات وإضافات لا حد لها و لكن الفكرة لم تتبدل في جوهرها وأسبح على سائر القوات أن تثبت في مواقعها إذا هوجت لا في الخطوط فحسب ولكن في سائر المراكز الدفاهية وتبادر قوات أخرى بالقضاء على المهاجمين قضاء تاما : سواء أكانوا قادمين من البحر أو من الجو . أما الرجال الذين ينقطع اتصالهم بالمساعدة الماجلة وقلا يشترط فيهم البقاء في مواقعهم . فقد وضعت الخطط الفعالة لصد المدو من الخلف وقطع مواصلاته وتدمير ممدانه الحربية تماماكما فعل الروس . وقد حققوا نتائج عظيمة . حين غمرهم تدفق المد الألماني بعد سنة واحدة م

ولا شك أن الكثيرين قد دهشوا حين رأوا هذا النشاط السجيب في كل ناحية من النواحي. وكان لابد أن يدركواضرورة مد الاسلاك ووضع الألفام في الشواطي ً

وإقامة الحواجز ضد الدبابات في الطرق والمعابر وبناء متاريس الأسمنت المسلح عند تقاطع الطرق والدخول إلى البيوت لوضع أكياس الرمل بالطوابق العليا ، وحفو الخنادق الواسمة ضد الدبابات في ملاعب الجواف والحقول الخصبة والحدائق . نم لقد أدركوا ذلك وارتضوه ، رغم ماينالهم من جرائه من أضرار ، ولسكنهم كانوا يتساءلون في بمض الأحيان . إذا كانت هناك خطة موضوعة لهذه الأعمال أم أنها إجراءات فردية يقوم بها أشخاص مندفعون بعامل المحاسة لاستغلال الأوضاع الجديدة التي أناحها القانون للتدخل في أملاك المواطنين .

وكانت هناك خطة عامة منظمة تشمل جميع أوجه هذا النشاط فلما تمت هذه الخطة اتخذت القيادة العامة مركزها بلمدن. وقد قسمت بربطانيا العظمى وايرلندا إلى سبع قيادات وقسمت كل قيادة إلى مناطق للفيائق وكل منطقة قسمت إلى قيادات للفرق. وكان المطاوب من القيادات والفيائق والفرق أن تبقى جزءا من مواردها ليسكون بمثابة احتياطي متحرك وأن تحتفظ في مراكزها بأقل ما يمكن من هذه الموارد على أن تسكون كافية للمحافظة على خطوطها الدفاعية وقد تم بناء مواقع دفاعية في كل منطقة منفردة من مناطق المؤخرة بطريقة تدريجية مثم أقيمت وراءها هناطق الفيائق ومناطق القيادات ،

وقد بلغت الخطوط الدفاعية في عمقها نحو مائة ميل أو زيادة وأقيمت خلف هذه جميمها الحواجز المائمة للدبابات وعر من جنوب انسكاترا متجهة شمالا نحو نوتنجهامشير . وفضلا عن هذا فهناك القوات الاحتياطية النهائية تحت قيادة الفائد الأعلى لقوات الوطن وبهذه الطريقة وضنا سياستنا للمحافظة على أكر قوات متحركة للاحتياط .

وقد جملنا كل ميناء من موانينا فى الجنوب والشرق موضع دراسة ممينة . ولم بكن من المستطاع الهجوم الباشر على ميناء محصن تحصينا كاملا . وعلى الرغم من ذلك فقد حولنا جميع هذه الموانى إلى مراكز قوية تستطيع أن تصد عن نفسها أى هجوم من البر أو البحر على حد سواء ، ووضعت الحواجز على ألوف الأميال الربعة من بريطانيا لتمنع هبوط قوات تحملها الطائرات ، وقد احتاجت مطاراننا و محطات الرادار التي نملكها هبوط قوات محملها الطائرات ، وقد احتاجت مطاراننا و محطات الرادار التي نملكها

وكذلك مستودعات وقودنا - وكنا نملك منها حتى صيف سنة ١٩٤٠ ثلاثمائة وخمسة وسبعين - إلى دفاع خاص ، بواسطة حاميات خاصة وبواسطة طياريها أنفسهم فكان علينا أن نضمن حايبها في الليل والنهار من أعمال التدمير والهيجوم المفاجىء في ألوف من الموافع المرضة للهيجوم كالجسور ومحطات توليد الكهرباء والمستودعات والمسانع الحيوية وماشا كاما ، وأعدت الخطط لقدمير النشآت الحامة التي قد يستفيد منها المدو بمجرد وقوعها في يده كما أعد اللازم لقدمير العلرق الميسرة في الموافي وتفيجير العلرق والمداخل الرئيسية وشل حركة مواصلات السيارات والاتصالات التليفونية والبرقية وتحطيم كل نوع من أنواع الأجهزة والآلات قبل وقوعها في يد المدو . وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات السديدة التي ساعدت فيها الدوائر المدنية زميلتها المسكرية فإننا لم نفر على الإطلاق في سياسة التخريب . فقد كان على أبناء انسكلترا أن يخربوها .

\* \* \*

وكانت هذاك ناحية أخرى · فقد كان أول ما عرفته من « معجزة دنكرك » هو وجوب الإفادة من ذلك الانستحاب بالاستمداد لهجوم مضاد . فإذا كان كل أمر مازال مؤرجحا فإن استمادة زمام المبادرة تصبح أمراً حيويا . وكان اليوم الرابع من شهر يونيه بالنسبة لى من الأيام الكثيرة الأعباء . فقد كان على أن أعد الخطاب الطويل الخطير الذي القيته في مجلس العموم والذي تحدثت عنه آففا . . وبعد أن ألقيت عن كاهلي ذلك العبء أسرعت بإعداد المذكرة التي اعتقدت أن من الواجب أن تكون رائدنا في سائر أفكارنا وأعمالنا في هذه اللحظة ، وقد وجهت إلى الجنرال إيسمان الملاحظات الآنية :

« إننا نهتم بخطر نزول الألمان في انكلترا على الرغم من سيطرتها على البحار وحيازتنا على قوة دفاعية قوية من الطائرات المقاتلة في النجو . وهذا أمر من الحكمة وسداد الرأى أن نفكر فيه وقد أسبح كل شق صخرى . وكل شاطىء . وكل ميناء . مصدر قلق وتفكير بالنسبة لنا . وفضلا عن ذلك فإن قوات المظلات تستطيع أن تنزو ليغربول أوابرلندا أو غيرها من الأماكن . وهذه حالة لها قيمتها إذا

كَانَتُ سَتَخَلَقُ فَى نَفُوسَنَا النَّخُوةُ وَالنَّشَاطُ . وَلَكُنُ إِذَا كَانُ فَى .وسع الألمان أن يقوموا بفزونا رغم قوتنا البحرية ، فإن كشيراً من الناس يتساءلون: ولماذا لا نفكر تحن في غزو أراضيهم ؟ إن من واجبنا ألا نسمح للمقلية الدفاعية الكاملة التي قضت على الفرنسيين بالدمار أن تسيطر على أفسكارنا : ومن أهم الأمور عندى أن نرغم الألمان على إبقاء أكبر عدد ممكن من قواتهم للمحافظة على جميع الشواطيء التي احتلوها . ويجب علينا أن نعمل على تنظيم قوات تنولى غزو هذه االشواطىء والإغارة عليها لاسيما وتحن نعرف أن جميع سكانها أسدقاء النا . ويجب أن تتكون هذه القوات من وحدات كاملة المدة مستقلة في تموينها وتضم كل منها ألف رجل ايرتفع عددها إلى عشرة أآلاف عندما يضم بمضها إلى البعض • وفي مقدورنا أن تحتفظ عمرة المباغتة باخفاء هدف الغارة حتى اللحظة الأخيرة . وقد اتضح لنا ممارأيناه في دنكرك أنه من المستطاع نقل القوات وتحريكها إلى المواقع المختارة وعندما يحتاج الأمر إلى ذلك ومن أهم الأمور أن نرغم الألمان على أن يكونوا دائمي التفكير في المكان الذي قد توجه إليهم نيه الضربة التالية . بدلا من أن رغوا هم على إحاطة جزيرتنا بالأسوار المنيمة . وتنطية سقفها كذلك ، وعلينا أن نبذل ما في وسمنا النشمل الروح المنوية والمقلية في النفوس. ونلقى عنا ما نمانيه من ترك الأمور لشيئة المدو وتمكينه من زمام المبادرة مما هو موضع شكوانا الآن ٥ .

وقد نقل إيسان هذه المذكرة إلى رؤساء أركان الحرب وقد وافقوا على ما فيها من حيث المبدأ ، وظهرت إرادتهم في السكثير من القرارات التي اتخذوها ، وقد أدت هذه المذكرة إلى سياسة مقررة مع الأيام . وكان تفكيرى في هذا الوقت يدور دائما حول حرب الدبابات لامن الناحية الدفاعية فحسب بل من الناحية المجومية كذلك وقد دفعنى وهذا التفكير إلى عمل عدد كبير من السفن التي تصلح لإنزال الدبابات وذلك أمر كان بيشغل بالى على الدوام ، وله أهميته الكبرى في المستقبل ،

لقد كان لى ولع دائماً بالحرب البرمائية ، وكانت تدور بخاطرى دائماً فكرة إنزال الدبابات إلى البر من سفن تعد لذلك بحيث تظهر على شطائ لا تتوقع نزولها وكنت قبل عشرةأيام من انضهاى إلى وزارة الستر لويد جورج في السابع عشر من شهر يوليه سنة ١٩١٧ كوزير للتموين قد أعددت بغير استمانة بأحد من الخبراء خطة للاستيلاء على الجزيرة بن «بوركوم وسيات » وقد اشتملت هذه الخطة على الفقرات التالية التي أنشرها الآن المرة الأولى :

ه يجب أن يتم النزول على إحدى الجزيرة ين سبوركوم أوسيلت تحت ستار من مدفه الأسطول مع قنابل الدخان أو الفاز تطلقها سفن لا تؤثر فيها الطوربيدات البحرية . ويجب أن يسكون مع كل فرقة تنزل إلى البر نحو مائة من هذه السفن الصغيرة . ويجب كذلك أن نؤمن على الأقل خسين قطعة لإنزال الدبابات وتحمل كل منها دبابة أو أكثر تسكون صالحة لقطع الأسلاك الشائسكة بمقدماتها . وبجسر متحرك تستطيع الدبابات أن تنزل إلى البر تحت حجب من قوتها النارية وحدها فتمنع وقف المشاق عن تأدية أعمالهم والهيجوم على مضايق القلمة وبطاريتها عن طريق الأسلاك الشائك ، وهذه وسيلة مبتكرة تقضى على نوع من المشاق التي كنا نجدها حيث كان حما علينا أن ننزل مدافع الميدان لقطع الأسلاك الشائك.

وقد بكون من الحمار أن يحس المدو المقاصد التي تريدها فيقوى حامياته بإمدادات صالحة لاسيا في جزيرة بوركوم التي يساوره القلق عليها . لكن هذا النزول يمكن أن يتم تحت درع من الدبابات الخفيفة المنيمة ضد المدافع الرشاشة ، المكثيرة المدد حتى لا تقاتر إلى حدما بنيران المدفعية الثقيلة ونستطيع الدبابات الوافرة المدد ، لا سيا السريمة الحركة منها والخفيفة ، أن تعمل في مواقع لم تكن على أهبة لملاقاتها وأرى أن هذه الأمور لها أهميتها وتسقحق الدرس والمناية » .

وكنت قد اقترحت بدلا من هذا المشروع في هذه الذكرة إيجاد جزيرة صناعية في المياه الضحلة في ه هورن ريف » في الشمال فظلت هذه الذكرة واقدة في محفوظات لجنة الدفاع الامبراطوري أكثر من ربع قرن ولم أنشرها في كتابي السابق عن «الأزمة المالمية» لأنها لم تنفذ . ولعل هذا كان من حسن حظنا . فالآراء التي أوضحتها في هذه المذكرة أصبحت أكثر من حيوية انا في هذه الحرب لاسيا أن الألمان كانوا يطلمون على ما أكتبه ويدرسونه بعناية ودقة . وقد ظلت الأغراض الخلال كانوا يطلمون على ما أكتبه ويدرسونه بعناية ودقة . وقد ظلت الأغراض الخلفية لهذه المذكرة منطبعة بذهني حتى حلت الأزمة الجديدة . فصارت أساسا للممل الذي أصبح واضحا في الأسطول الضخم من وحدات إنزال الدبابات سنة ١٩٤٣ وفي الأحداث التالمية جميمها .

وبدأ الممل بنشاط في إنتاج جميع القطع البحرية التي تتولى إنزال المدات الحربية الثقيلة وأنشئت في الاميرالية إدارة خاصة للإشراف على هذه الشئون ولم يحل شهر أكتوبر سنة ١٩٤٠ حتى كانت التجارب تقوم بجد على سفن إنزال الدبابات . ثم أمنيفت إليها التحسينات اللازمة . وقد بدأت عملها بالفعل في الشرق الأوسط فوصلت إلى هنالك في سيف سنة ١٩٤١ . وقد برهنت هذه القطع البحرية على فوائدها المظمى ، ومن حسن الحظ أننا استطعنا أن نمهد بصناعتها إلى الشركات فوائدها المغلى ، ومن حسن الحظ أننا استطعنا أن نمهد بصناعتها إلى الشركات الإنشائية المندسية التي لا تعمل في أحواض السفن لذلك فإن إنتاجها لم يؤثر على ماكانت تقوم به أحواض سفننا من بناء القطع البحرية المحبيرة . وجذه الطريقة استطعنا أن ننفذ البرنامج الواسع الذي وأيناه .

وكانت هذه القطع سالحة لأعمال الإفارة من بحر المانش أو البحر الأبيض المتوسط ولكنها لم تكن تسلح للسير في رحلات طويلة في المحيطات . ومن ثم كانت حاجتنا إلى قطع كبيرة تستطيع نقل الدبابات و السيارات في الأسفار البحرية الطويلة وإنزالها إلى الشواطىء كالقطع السالفة الذكر وأسدرت تعلياني بإنشاء هذه السفن وأطلقنا عليها « سفن نقل الدبابات » وقد نقل التصميم إلى الولايات المتحدة فشاركت في تنفيذه ونحسينه . وأخذ الإنتاج الأمريكي يزداد على نطاق واسم وقد ظهرت هذه الوحدات في سائر أعمالنا البحرية التي جاءت بعد ذلك وبها حلت

مشكلة إنزال السيارات الثقيلة إلى الشواطىء وقد بنيت أكثر من ألف قطمة من هذه القطع البحرية .

وما كدنا نصل إلى نهاية سنة ١٩٤٠ حتى كانت قد تـ كونت لدينا فـ كرة صيحة عن الحرب البرمائية وأخذ إنتاج هذه القطع ومعداتها يزداد يوما بعد يوم . وقد ألفت الوحدات الخاصة بهذه القطع وأخذ العمل في إنشاء معداتها وتدريب أفرادها يسير بجد تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة ، وأنشئت مراكز خاصة للتدريب فيأرض الوطن وكذلك في الشرق الأوسط وكنا بطبيمة الحال نقدم هذه الأفكار بمالها من أهميه لأصدة ثنا الأمربكيين في صورتها النهائية ، ولما جاء الوقت المناسب كان قدتم الجهاز الذي أنبح له أن يلمب دورا كبيرا في سائر خططنا الكبرى ،

وكانت جهودنا في هذا المجال سنتي ١٩٤١ ، ١٩٤١ عدودة بما تفرضه حرب النواسات من جهود وأغراض ولم يكن في مقدورنا أن نستغنى عن أكثر من سبعة آلاف رجل لإنتاج هذه القطع التي تستخدم للانزال حتى نهاية سنة ١٩٤٠ ولم تحل سنة ١٩٤٤ حتى كان أكثر من سبعين ألف رجل في بريطانيا وحدها يشتغلون في هذه المهمة بالاضافة إلى عدد أكبر يعمل في الولايات المتحدة .

أما فيما يتعلق بالأفوال والإشارات التي توحى بأنني كنت أعارض فكرة إنزال واسعة النطاق كتلك التي حدثت في نورماندي سنة ١٩٤٤ فمن حق أن أقول الني كثيرا ما كنت استثير الهمم . وأدعوا إلى إيجاد هذا الجهاز المنخم والأسطول الذي لايهزم لانزال الدبابات والمدرعات على الشواطيء . وهوجهاز لم يكن في مقدورنة أن نحقق بنيره شيئا من تلك العمليات الرئيسية التي تت في السنوات التالية وهذا ما يعترف به الجميم .

### مأساة فرنسا

من واجبى أن أبين الأجيال القادمة البحث فيا إذا كنا سندضى فى الحرب على انفراد لم يوضع قط فى جدول أعمال وزارة الحرب. فقد كان من المسلم به أننا سندضى فى الحرب ونستمر فيها وقد استولت هذه الفكرة على الجميع من مختلف ممثلي الأحزاب وكنا ترى أن من العبث أن نضيع وقتنا النمين فى هذه المواضيع الأكاديمية الخيالية. ولقد كنا متحدين جميماً فى النظر إلى الرحلة الجديدة بعين النقة والإيمان.

وقد كانت زيارتى الأخيرة إلى فرنسا فى الثالث عشر من شهر بوليه قبل الانقطاع الطويل الذى استمر أربع سنوات إلا بوما واحداً وكانت الحكومة الفرنسية قدجات إلى تود ، وتأزمت الأمور بصورة مستمرة واصطحبت معى هاليفا كس والجنرال ايسمان كا تطوع ما كس بيفر بروك بالذهاب معى وهو رجل جم النشاط عند ما تدلم الأمور وكانت السماء هذه المرة صافية بينة الصفاء وطرنا وسط سرب من « نافئات اللهب » لنقوم بجولة نحو الجنوب فلما حلقنا فوق تور وجدنا المطارقد تمرض لفارات شديدة في الليلة السابقة ولكننا تحميماً من الهبوط بسلام رغم أن أرض المطار كانت مليئة بالفنجوات . وكانت مظاهر الندهور بادية ، ولم نجد في انتظارنا أحداً بالمطار واستمرنا سيارة قائد المطار واتجهنا إلى المدينة قاصدين دار المحافظة التي قيل إن واستمرنا سيارة قائد المطار واتجهنا إلى المدينة قاصدين دار المحافظة التي قيل إن الحكومة الفرنسية انخذتها مقرا لها ولم نجد بها أحداً من ذوى الشأن ولكن قيل لنا رينو قادم من الريف نحو المدينة .

ولما كانت الساعة قد بلغت الثانية فقد صممت على تناول الفداء وبعد أن تبادلنا الحديث بعض الوقت ، طفنا بالسيارات في شوارع المدينة المزدحمة بسيارات اللاجئين وكان أكثرها محملا بالأمتمة على ظهورها . وعثرنا على أحد الشارب وكان مفلفا . وبعد لأى عثرنا على وجبة من الطمام . وقد زارنا المسيو بودوان ونحن نتناول الغداء وكان قد اتسم نفوذه في الأيام الأخيرة .

وأخذ يتحدث إلينا بطرينته الحربرية الناعمة عن عجز النوة الفرنسية عن

الاستمرار في المقاومة وأن فرنسا تستطيع أن تواصل الحرب إذا أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا. وسألني رأيي في هذا الموضوع. واكتفيت بأن أبديت أملى في دخول أمريكا وعزمنا الأكيد على الاستمرار. وقد علمت فيما بعد أنه أشاع أنني وافقت على استسلام فرنسا إذا لم تدخل الولايات المتحده الحرب.

ثم عدنا إلى المحافظة فوجدنا المسيو مندل وزير الداخلية ينقظرنا ، وقد رأبت سكرتير كليمنصو الأمين السابق الذي يحمل رسالة حياته، في أحسن حال من الناحية المنوية ، وكنت أرى الحبوية والتحدى ممثلين فيه ورأيت أمامه دجاجة شهية لم يمسها وكان الإشراق باديا على محيا. وقد حل في كل يد من يدبه آلة تليفونية بصدر تعلياته عن طريقها وكان تفكيره منحصرا في الاستمرار في القتال حتى النهاية في فرنسا إلى أن يتسع المجال لنقل أكبر ما يمكن من القوات إلى أفريقيا . وكانت هذه أول مرة أدى فيها هذا الفرنسي الباسل ، وقد أصابت الجمهورية الفرنسية الرابعة ، بعد عودتها، حيث أعدمت الماجور الذي قتله ولا شك أن ذكراه ستبقى موضع الإجلال عند مواطنيه وحلفائهم ، وبعد فترة وجيرة وصل رينو وكان ببدو عليه الوجوم ، فقد نقل إليه الحنرال فيجان أن الجيوش الفرنسية قد حل بها الضعف وأن الخطوط الدفاعية اخترقت في عدة مواضع وأن اللاجئين يتدفقون على الطرقات في البلاد وأن بمض وحدات الجيش أصبيحت في حالة من الفوضي · وقد رأى القائد الأعلى أن طلب الهدنة أسبح أمرا مجتوما قبل أن يفقد ما تبق من قوى قد يحقاج إليها أشد الحاجة لحفظ النظام ، حتى يمقد الصلح . هذه هي النصبيحة المسكرية التي تلقاها رينو وقد أشار إلى أنه سيبعث برسالة أخيرة إلى الرئيس روزفلت ببلغه فيها بدنو ساعة النهاية وأن قضية الحلفاء أصبح مصيرها في يد أمريكا . ولا حل غير ذلك إلا الهدنة والصلح .

ومضى المسيو رينو يقول إن مجلس الوزراء في جاسته التي عقدها في اليوم السابق قد كلفه بسؤال بربطانيا عن موقفها — إذا وقع ما لابدمن وقوعه — وهو يدرك تماما التمهد المقدس بألا يمقد أحد الحليفين صلحا مع المدو دون الآخر . وكان الجنرال فيجان وغيره قد أعلنوا أن فرنسا قيد ضعت بكل شيء في سبيل القصية المشتركة .

ولم يبق لديها شيء تضعى به بعد . ولكنها نجعت في إنهاك العدو إلى حد بعيد . وإذا لم توافق بريطانيا على أن فرنسا أصبحت في الواقع عاجزة عن الاستمرار فستكون صدمة كبرى لفرنسا ، فهل رى بريطانيا أن فرنسا يجب عليها أن تستمر فتصل بشمها إلى حالة لا مفر منها من الفساد والانهيار على يدى عدو لا يرحم ؟ عدو خبير بإفناء الشعوب وإذلالها ؟ هذا هوالسؤال الذي يرى من واجبه أن يطرحه : هل لبريطانيا أن تدرك الحقائق المرة التي تعانبها فرنسا ؟

وقد رأيت أن الرد على هذا السؤال له خطورته . بحيث لا بد من الاختلاء بزملائى واستشارتهم قبل أن أرد عليه ومن ثم مضيت مع اللورد هاليفا كس واللورد بيفربروك وبقية أعضاء الفريق إلى حديقة مهملة ولكنها مشمسة وتحدثنا معافى هذا الموضوع أكثر من نصف ساعة . فلما عدنا أخذت أشرح موقفنا فنحن لانستطيع أن نوافق على صلح منفرد مهما تكن الصورة التي يعقد عليها ، ففرضنا من الحرب هو أن نهزم هتلر هزيمة تامة و نحن نشر بأننا جديرون بذلك ، ولسنا في وضع نستطيع معه أن نحرد فرنسا من التزاماتها ومهما يكن من أمر فلن نوجه إلى فرنسا أى لوم أو تعذير . وإن كان هذا الموقف يختلف تماما عن الوافقة على إخلائها من عهودها . وقد خثث فرنسا على توجيه نداء جديد أخير إلى روزفلت . وأكدت أننا سئويده بنداء آخر ممائل له من لندن ، ووافق رينو على توجيه هذا النداء ووعدنا بالثبات حتى تتبين النتيجة .

وقد انققلنا بمد انتهاء المحادثات مع المسيو رينو إلى حجرة مجاورة حيث وجدنا المسيو هريو رئيس مجلس النواب ، والمسيو جانبني رئيس مجلس الشيوخ ، وتحدث هذان الوطنيان المخلصان عن وجوب الاستمرار في القتال حتى الموت ، وعندما مررنا بالبهو المكتفل بالناس متجهين إلى الفناء الخارجي ، رأيت الجنرال ديجول واقفا وقد علا وجهه الجمود وحييته وقلت له في صوت خفيض لم يسمعه أحد غيره « إنك رجل الأفدار » ولكن ظل وجهه جامدا ، وقد رأيت في الفناء أكثر من مائة شخص من كبار الفرنسيين البارزين في حالة من البؤس الشديد . وجاءوني بابن كليمنصو فوضعت بدى في يده وحييته ، وكانت نافئات اللهب قد حلقت في الساء استمدادا لحراسة

طائراننا . وركبت الطائرة ورحت في نوم عميق طوال رحلتنا السريعة التي مرت دون. أي حادث في طريق العودة إلى الوطن ·

\*\*\*

وفى الساعة العاشرة والربع من الساء، نقلت تقريرى الجديد عن رحلتي إلى. على الوزراء .

ووصل السفير الأدريكي كنيدى وتحن في الجلسة ومعه رد الرئيس روزنلت. على نداء سابق كان رينو قد وجهه إليه في اليوم العاشر من شهر يونية وجاء في الرد « لقد كان لرسالتك تأثير عميق على نفسي وكنت قد أوضحت لك وللمستر تشرشل أن هذه الحكومة تبذل كل ما في وسمها لتمد الحلفاء بما عساها تكون في حاجة ماسة ، إليه وقد ضاعفنا جهودنا في هذا السبيل و محن إنما نقوم بهذا إبمانا منا بالمثل المنا التي يحارب الحلفاء من أجلها .

« وقد تأثر الشعب الأمريكي تأثرا بليغاً بالمقاومة المظيمة التي تقوم بها جيوش. بريطانيا وفرنسا » •

«أما أنا فقد تأثرت بصغة خاصة من إعلانك أن فرنسا ستستمر في القتال للدفاع عن الديمة راطية حتى ولو أدى ذلك إلى الانسحاب البطىء إلى شمال أفريقيا والأطلنطى ومن الهم أن نذكر أن الأسطولين البريطاني والفرنسي سيواصلان سيطرمهما على الأطلنطي وغيره من الحيطات. وأن من الضروري الاستمرار في إرسال المدات الحيوية من الخارج إلى سائر الجيوش المحاربة ».

« وقد شجعنى ما ذكره تشرشل رئيس الوزراء منذ أيام عن مواصلة مقاومة الأمبراطورية البريطانية ولا شك أن هذا التصميم ينطبق على الامبراطورية الفرنسية المظيمة . ولاشك أن القوة البحرية لاترال ، كما يعرف دارلان ، على وعى لدروس التاريخ . وعبره في الشئون العالمية » .

وقد أيقنا أن الرئيس قد سار إلى حد أبعد مما كنا ننتظر منه فقد أناح لرينو أن. ينشر رسالته المؤرخة في العاشر من شهر يونية بكل ما فيها من معان. وها هو ذا يرد عليها بهذا الرد القوى الحاسم ، وإذا كانت فرنسا ستقرر أن تتحمل آلام الحرب

إلى مدى أطول ، فإن الولايات المتحدة ستلذم إلى حد بعيد بدخولها . فقد اشتملت الرسالة على معنيين بصلان إلى حد الاشتراك ، الأول : يتعلق بالوعد الذى قطعه الرئيس بأن يقوم بكل أنواع المساعدات المادية ، والثانى : دءوة إلى الاستمرار في الحرب حتى ولو أدى الأمر إلى الانسحاب إلى شمال أفريقيا . وأسرعت فأبرقت بشكرنا إلى الرئيس وقد بذلت غاية الجهد في الثناء على رسالته إلى رينو بأقصى ما يمكنني من التعابير .

وف اليوم النالى وصلت برقية من الرئيس تملن عدم تمكنه من الموافقة على إعلان ما تشتمل عليه رسالته إلى رينو . وذكر السفير كنيدى أن الرئيس كان يود نشر رسالته ولكن وزارة الحارجية الأمريكية عارضت في ذلك إذ رأت أن في نشرها أشد الأخطار . وعاد الرئيس يثنى على الحكومتين البريطانية والفرنسية ويطرى بسالة جنودها ويؤكد عزمه على إرسال سائر الممدات والمؤن التي في مقدوره أن يرسلها . ولسكنه أعلن عن رغبته في أن يوضح أن رسالته لا تمنى بأى حال التمهد برسلها الولايات المتحدة عسكريا في الحرب ، فمثل هذا التمهد بحكم دستورها لا يمكن بإشراك الولايات المتحدة عسكريا في الحرب ، فمثل هذا التمهد بحكم دستورها لا يمكن أن يصدر إلا من سلطة واحدة وهي سلطة السكونجرس . وكان الرئيس يفسكر بصفة خاصة في مصير الأسطول الفرنسي . وقد وافق الكونجرس بناء على رغبته على تخصيص مباخ خسين مليون دولار لإمداد اللاجئين الفرنسيين بالغذاء والكساء .

وكانت هذه البرقية ذات أثر مثبط وغيب للآمال ، وقد أدركنا في مجلس الوزراء البريطاني ما يتمرض له الرئيس من تجاوز سلطاته الدستورية . وما قد يؤدى إليه هذا التجاوز من هزيمة له في الانتخابات القريبة التي لها أثرها في مصيرنا . وكذت أنا واثقا بأن الرئيس مستمد للتضحية بحياته لا منصبه فحسب للدفاع عن قضية الحرية المرضة للا خطار البالغة . ولكن ما الفائدة التي يمكن أن تمود من مثل هذه التضحية ؟ المرضة للا خطار البالغة . ولكن ما الفائدة التي يحتملها عبر الأطلنطي . وإذا كانت المتاعب في وأستطيع أن أحس بالآلام التي يحتملها عبر الأطلنطي . وإذا كانت المتاعب في البيت الأبيض تختلف عما نمانيه في بوردو أو لندن فمستوى الإجهاد الشخصي لايقل هنا أو في بوردو .

وقد حاولت فى ردى أن أمد المستر روزفلت بالحجج التى يستطيم أن يستند إليها فى الرد على الآخرين فيما يتدلق بالأخطار التى تهدد الولايات المتحدة إذا سقطت أوروبا وفشات بريطانيا ، فالمسألة ليست مسألة عواطف بقدرما هي مسألة حياة أوموت، وبمثت أقول « إن مصير الأسطول البريطاني سيكون كا ذكرت من قبل أمرا حاسما بالنسبة إلى مستقبل الولايات المتحدة إذ أن انضهام هذا الأسطول إلى أساطيل اليابان وفرنسا وإبطاليا وإلى موارد الصناعة الألمانية الضخمة يجمل لهملر السيطرة البحرية الكبرى. وقد بلجأ إلى الاعتدال في استخدامه ، ولكنه قد لا يفمل إلا أن هذا الانقلاب في المقوة البحرية قد يحدث قبل أن تستمد الولايات المتحدة لمواجهته ، وإذا ما انهارت بلادنا فإن في مقدور ألمانيا أن تخلق ولايات متحدة أوروبية تحت زعامتها أكثر عددا وأشد قوة وأحسن تسلحا من الولايات المتحده القائمة في العالم الجديد » .

### \*\*\*

وفى أثناء ذلك كان الوضع قد ساء فى الجبهة الفرنسية فقد ترتب على الممليات الألمانية في الشال الغربى من باريس ، تلك العمليات التى ضاعت فيها فرقتنا الحادية والخسون ، وصول العدو إلى مصب نهر السين واللوار ، وكان الجيشان الفرنسيان المحطان السابع والعاشر ، يحاولان إقامة خط دفاى سريع على الضفاف الجنوبية من النهرين ، وقد مفسل هذان الجيشان بعضهما عن بعض ، ورأت القيادة العامة أن تحاول سدالفجوة بينهما خاصدرت أمرها إلى حامية الماصحة التى تدعى « جيش باريس » بأن تخرج من العاصمة حرقة بم حلقة الاتصال بين الجيشين ،

وكانت الجيوش — العاشر، والرابع، والثانى — في موقف أحسن صلاحية على ضفاف شهر الرابن ، فقد انسع لها المجال ثلاثة أسابيع لتوطيد مراكزها والاستفادة مما جاءها من إمدادات وقد ظلت هذه الجيوش بسيداً عن الاشتباك طوال أزمة دنكرك والرحف إلى دوان ولكن قوتها كانت أقل من أن تقوم بحيابة جبعة طولها مائة ميل وكان العدو عد استفل الفترة الماضية ليحشد ضدها عددا كبيرا من الفرق ليوجه الضربة القاضية ، وفي التاسع من شهر يونية كان قد قضى الأمم على الرغم من المقاومة الشديدة ، فقد كان الفرنسيون ية تلون بمناد و إصراد كبير بن و تمكن العدو من إقامة رءوس جسور الى جنوب الهر بين سواسون و رئيل وانسعت سريما حتى وصلت إلى نهر اللواد ،

ونقلت الفرق المدرعة الألمانية التي لعبت دوراً حاسماً في الزحف إلى الساحل الله عليمين أن المركة الجديدة. واستطاعت عمان من هذه الفرق في الدفاعيين عظيمين أن

تحيل الانكسار الفرنسي إلى هزيمة ولم تسقطع الجيوش الفرنسية التي حل بها الذهور وسادها الاضطراب أن تثبت أمام هذا الحشد القوى من الأفواج المتفوقة والمعدات والتخطيط الحربي . ولم عمن أربعة أيام حتى كان المدو قد وصل في السادس عشر من شهر يونيه إلى أورليان ونهر اللوار والدنع الاكتساح الثاني إلى الشرق نحور ديجون وبيزانسون تجاه الحدود السويسرية .

وكانت الفرنةان الباقيتان تقريباً من الجيش الماشر غرب باديس تقه ران. إلى جنوب غرب نهر السين نحو النيكون وفي الرابع عشر من شهر يونيه سقطت الماصمة بعد أن تمزقت القوات المدافعة عنها وتقالف من الجيش السابع وجيش باديس وقامت فجوة كبيرة تفصل بين القوات الفرنسية والبريطانية القليلة في الغرب. وبين ما تبقى من الجيش الفرنسي العظم .

أما خط ماجينو حصن فرنسا ودرعها فماذا حل به ؟

إن الألمان لم يكونوا قد شنوا هجوماً مباشراً عليه حتى الرابع عشر من شهر يونيه مسول ولكن بعض الوحدات الفرنسية العاملة كانت قد أخدت تنضم إلى جيوش الوسط. في انسحاب عاجل ، وقد خلفت وراءها جنود الحاميات . وكان الوقت قد فات . في ذلك اليوم اخترق الألمان الخط عند سار بروكن وعبر نهر الراين عند كولمار . وأدركوا القوات المتراجمة وأرغموها على القتال بعد أن فقدوا سبيلهم نحو النجاة . ولم يحض يومان حتى كان الاندفاع الألماني السابق نحو بيزانسون قد قطع عليها طريق الرجمة .

وهكذا تم تطويق أكثر من ربهائة ألف رجل ولم يمد لهم أمل فى النجاة ... وقد حاولت بمض الحاميات المطوقة أن تصمد وتستميت وقد رفضت الاستسلام حتى بمد توقيع الهدنة حيث وافاهم الضباط الفرنسيون ومعهم الأمر بوقف القتال وأذعنت آخر الحصون للأمر فى الثلائين من شهر يونية وقداحتج قائدها بأن خطوطه الدفاعية مازاات سليمة فى سائر المواقع .

وهكذا كانت المركة الواسمة غير المنظمة قد آذنت بالنهاية فيسائر أنحاءا لجبهة

الفرنسية . وليس لى إلا أن أذكر الدور الضدُّيل الذي استطاع البربطانيون أن يقوموا بتمثيله .

\* \* \*

لقد أبدى الجنرال بروك مهارة عظيمة في تراجعه إلى دنسكرك . وعلى الأخص في المركة التي نشأت عن استسلام بلجيكا . لذلك رأينا اختياره لقياده القوات البريطانية التي بقيت في فرنسا وسائر الإمدادات الأخرى إلى أن نرى قواتنا قد وصلت هنالك إلى الحد الذي يدعو إلى إعادة اللورد جورت كقائدهام للجيش ، وكان بروك قد وصل إلى فرنسا وقابل الجنرالين فيجان وجورج في الرابع عشر من شهر يونية . وصرح لي فيجان بأن القوات الفرنسية لم تمد تستطيع المقاومة المنظمة وقد انقسم المجيش الفرنسي إلى أربع مجموعات ويقف الجيش الماشر إلى طرفها الغربي . وذكر فيجان كذلك أن الحكومتين الحليفتين انفقتا على إقامة رأس جسر في شبه جزيرة بريتاني يقوم بحمايته الفرنسيون والبريطانيون مما على خط يمتد إلى الشمال والجنوب من رين . وأمره بمد قواته على خط دفاعي يمر بهذه المدينة واعترض بروك بأن هذا الخط يبلغ طوله مائة وخسين كيلو مترا ويحتاج إلى خمس عشرة فرقة على الأقل ، فرد عليه فيجان بأن هذه التعليات أمر يجب أن يذعن له .

والحق أننى اتفقت مع ربنو فى الحادى عشر من شهر يونيه فى اجتماع « برياد » على إقامة خط كهذا فى مؤخرة شبه جزيرة بريتانى ، والحن كل شىء قد تداعى وانهاد . ولم تصل هذه الخطة على الرغم مى صلاحيتها إلى حد العمل ، فالفكرة صحيحة ولحن ليس لها سند من الواقع ، ومتى تحطمت الجيوش الفرنسية الرئيسية ، فإن هذا الخط رغم ماله من قيمة لا يمكن استبقاؤه أمام هيجوم ألمانى مركز ، ولكن استمرار المقاومة هنا بضمة أسابيع سيكون من شأنه المحافظة على الاتصال ببريطانيا ويتيح لفرنسا أن تقوم بانسحاب واسع النطاق إلى أفريقيا من البقية الباقية التى عزقت شر ممزق ، وإذا كان لمركة فرنسا أن تستمر فإن ذلك لن يكون إلا فى أماكن كشبه جزيرة بريست أو مناطق الغوج الجبلية ، أما الحل الأخر لفرنسا فهو

الاستسلام · فليس لإنسان إذن أن يستهين بفسكرة رأس جسر في بريتاني . وقد كاف هذا الجسر الحلفاء بقيادة إيزنهاور ثمنا غالياً فما بعد ·

وقد قام الجنرال بروك بعد محادثاته مع القادة الفرنسيين ونظره إلى الأوضاع التي كانت تسير من سيم إلى أسوأ كل يوم بإرسال تقرير تليفوني إلى وزارة الحربية وإلى المستر إبدن شخصيا أعلن فيه أن الأوضاع تدهو إلى اليأس التام .

ونصح بوقف إرسال النجدات البريطانية ، وإجلاء كل ما تبق من الحلة البريطانية في فرنسا وعدده مائة وخمسون ألفا إذ ذاك ، واتصل بي ليلة الرابع عشر من شهر يوبيه ، رغم ما يعرفه عنى من عناد ، على خط تليفوني كان لحسن الحظ مفقوحا تلك الليلة فأبدى تصميمه على رأيه وكان الحديث واضحاً وقد اقتنت بوجهة نظره بعد عشر دقائق وبأن علينا أن نجلو ، فأصدرت أمرى عاجلا وأبحت له التخلص من الأوامر الفرنسية وبدأ شحن المقادير الكبيرة من المعدات والمستودعات والمتاد ، والمعدد الكبير من الرجال ، وقد استطاعت الفرقة الكندية التي كانت قد نزلت هناك أن تعود إلى بواخرها وتراجمت الفرقة الثانية والخمسون السهلية إلى بريست ولم يكن معظم رجالها قد اشتركوا في المركة ، وفي اليوم الخامس عشر من شهر يونية أعلن أن حكومة بيتان يونية تحررت البقية الباقية من قواتنا من أوامر الجيش الفرنسي الماشر وفي اليوم التالى اتجهت نحو شربورج ، وفي السابع عشر من شهر يونيه أعلن أن حكومة بيتان طلبت الهدنة وصدرت الأوامر إلى القوات الفرنسية بوقف القال ولم تبلغ قواتنا ، وأمسدرنا أوامرنا إلى الجال بروك بالمودة ومعه أكبر عدد يمكنه من الرجال والعتاد .

ومن ثم عدنا إلى عملية دنكرك ولكن على نطاق واسع. وقد استخدمنا لهذه المعملية بواخر أكبر وأضخم وقد استطاع عشرون ألف جندى بولندى أن يصاوا إلى البحر، وكانوا قد أبوا الاستسلام فنقلتهم بواخرنا إلى بريطانيا، وكان الألمان بيطاردون قواتنا في سائر الأنحاء وفي سباح اليوم الثامن عشر من شهر بونية اشتبكوا مع مؤخرتنا في شبه جزيرة شربورج على بمد عشرة أميال من الميناء. وفي الساعة الرابعة بعد الظهر غادرت الباخرة الأخيرة الميناء، في حين وصل العدو بقيادة

الجنرال رومل وفرقته المدرعة السابمة إلى مسافة ثلاثة أميال من الميناء . ولم يقع في يد العدو من رجالنا إلا عدد قليل • واستطمنا أن نجلي ١٣٦ ألف جندى بريطانى وعشرين ألف بولندى مع ثلاثمائة وعشرة مدافع ، من سائر الموانىء الفرنسية .

وكافت النارات الجوية التي شنها الألمان على سفن النقل عنيفة وقد وتع في سان نازير في السابع عشر من شهر بونية حادث مفزع . فتعرضت باخرة الركاب لا لانكاستريا » من حمولة عشرين ألف طن وعلى ظهرها خسة آلاف جندى لنارة شديدة بعد خس دقائق من إبحارها فقتل من جراء هذه الغارة أكثر من ثلائة آلاف جندى . وأنقذ الباقون من الغرق على الرغم من الغارات الجوية المنيغة بفضل القطع الصغيرة ، فلما نقلت إلى هذه الأنباء وأنا في حجرة بجلس الوزراه أصرت بعدم نشرها وقلت لان لدى الصحف ما يكفيها من أنباء السكوارث اليوم» وكنت أنوى نشر الخبر بعد بضعة أيام ولكن أنساني ذلك توالى الحوادث السود ، وقد انقضى وقت طويل قبل نشر خبر هذه الكارثة .

\* \* 4

ولنترك الآن ميدان الـكوارث العسكرية ونتناول ما حل بالوزارة الفرنسية وما يتصل بها من خلل وفوضى •

قام بزيارتى بعد ظهر اليوم السادس عشر من شهر يونية المسيو مونيه والجنرال ديجول وكان الجنرال باعتباره وكيلا لوزارة الدفاع أصدر أواص، إلى الباخرة الفرنسية « باستور » التى كانت تحمل أسلحة أمريكية إلى بوردو بأن تتجه إلى إحدى الموانى البريطانية وكان مونيه يضع خطة لنقل سائر المقود التى وقعها فرنسا للحصول على عتاد من أمريكا إلى بريطانيا ، إذا وقمت فرنسا صلحاً منفرداً مع ألمانيا . . . وكان يترقع ذلك ويريد أن بنقذ كل ما يمكن من عتاد هذا المالم ، وكان لموقفه هذا أثر كبير الفائدة وانتقل إلى الحديث في موضوع إرسال ما بق من أسراب طائراننا المقاتلة للاشتراك في المحركة الأخيرة في فرنسا ، وكانت هذه المركة قد انتهت فللا . فتلت له ليس من المكن تنفيذ ذلك .

ونحن في هذه المرحلة نسمع الحجج المقادة «كالمركة الفاصلة» و « الآن. أولا » و « إذا سقطت فرنسا سقط الجميع معها » إلى ما هنالك من التعبيرات التي. كثر ترديدها ولكن لم يكن في مقدوري أن أصنع شيئاً لتلبية رغباته في هذا الجال ومرعان ما غادر زائراي الفرنسيان مقمديهما وانجها إلى الباب وونيه في المقدمة فلما وسلا إلى الباب التفت ديجول ولم يكن قد نطق بكامة واحدة وعاد متجها نحوى ثم قال باللغة الإنكابزية « إنبي أرى أبك على حق » وقد بدا لى أن هذا الرجل في مظهره الساكن الوقور بكن في أطوائه قدرة بالغة على احمال الآلام وما زلت أحفظ في نفسي هذا الآثر بالنسبة لهذا الرجل المتشق القامة والشديد البرود وكنت أقول « هذا هو شرطي فرنسا » وقد عاد بعد ظهر ذلك اليوم إلى بوددو في طائرة وضعتها تحت تصرفه ولكنه لم يبق فيها طويلا المساورة

وظل اجماع وزارة الحرب ذلك المساء حتى الساعة السادسة مساء وكان جميع الوزراء في حالة من المواطف الثائرة التي اهتاجها ستوط فرنسا . وكان النفكير ف حالتنا وما تقتضيه من مواجهة المرقف وحدنا أمراً يحتل المرتبة الثانية · فهنالك قبل كل شيء أهمية ما ينتظر للأسطول الفرنسي. وكنا قد أعددنا منذ بضمة أيام مشروعاً لاتحاد فرنسي بريطاني ذي جنسية مشتركة وأجهزة مشتركة للدفاع وسياسة خارجية وانتصادية ومالية واحدة وغيرذتك ، وكانمة صدنا - فضلا عما لهذا المشروع من نوائد عامة - أن نعطى فرصة للمسيو ربنو لاقناع الغالبية من أعضا، وذادته بحقيقة واضحة للانتقال إلى أفريتيا لمواصلة الحرب منها وقد تذرعت بهذه الوثيقة واصطحبت رئيسي حزبي المهل والأحرار والرؤساء النلاثة لأركان الحرب وعددا كبيراً من الضباط وكبار الوظفين وبدأت رحلة أخرى إلى فرنسا ، وكان في انتظارنا قطار خاص في محطة واترنو وسنصل إلى سوثهامبتون في ساعتين ثم نبحر في الليل بسرعة ثلاثين عقدة في السامة في طراد يصل إلى المكان الذي نلتق فيه ظهر اليوم السابع عشر من شهر يونيه . وأتخذنا أما كننا في القطار وجاءت زوجي لتودعني ني الهملة · وقد حدث تأخر غريب في بدء مسير القطار · نتيجة خلل طارى · · ووسل سكرتيرى فأة من داوننج ستريت وأنفاسه تكاد تنقطع وقد حل إلى الرسالة التالية من السير رونالد كامبل سفيرنا في بوردو

« أُخذَت الأزمة الوزارية في الظهور وأرجو الحصول على معلومات قبل منتصف الليل . وقد أصبح الاجهاع المقرر غدا أمراً مستحيلا »

وعدت أدراجي إلى داوننج ستريت بقلب مثقل بالهموم كان الفصل الأخير في حياة وزارة رينو كما يلي : لقد انهارت الأمال التي بناها رينو على إعلان الاتحاد بين البلدين بصفة عاجلة . ولم يقابل قط عرض سخى بمثل ما قوبل به هذا العرض من جِفُوة وعداء ، فقد قرأ رئيس الوزراء الفرنسي نص الوثيقة على زملائه الوزراء مرتين وأعلن تأييدها المطلق لها وأنه أعد ترتيبه معى اللجماع في اليوم التالي لبحث التفاصيل . ولسكن الوزراء ومعظمهم من المشاهير وبمضهم من خاملي الذكر ، أعمّهم جيمًا الانتسامات . وأوجمتهم الهزائم ولم يكن أكثرهم قد تهيأ لقبول مثل هذه النظريات البميدة المدى . فكان الشمور السائد في مجلس الوزراء رفض هذه الخطة . وكانت الدهشة والشكوك مسئولية على الغالبية الكبرى وكان الجلس منعقداً في انتظار رد بريطانيا على الطلب الذي أرسلته فرنسا بالإجاع لتحريرها من النزامة احتى تستطيع سؤال الألمان عن الشروط التي يطبلونها للهدنه . ومن المحتمل أننا إذا كنا قد أرسلنا بردنا الرسمي أن تتقبل غالبية الوزراء شرطنا الأول فيه وهو إرسال الاسطول إلى بريطانيا وتمرض هذه الغالبية إقتراحاً مقبولا إلى حدما لتحرير فرنسا من إلىزاماتها ونسمح لها بمفاوضات العدو مع إحتفاظها بحق الانسحاب إلى أفريتيا اذا كانت الشروط الألمانية قاسية لا يمكن قبولما أما الآن فقد سادت الإجراءات المروفة في الاجتماعات المامة « نقطة قانونية مماكسة ثم لا قانون ولا نظام بل فوضي » .

ولم يستطع بول رينو التفلب على الأثر السي الذى خلفه الاقتراح الداعى لإقامة اتحاد فرنسى انسكليزى وقد رفض دعاة الهزيمة الذين يتزعمهم المريشال بيتان حتى مجرد دراسة المشروع . وقذف بعضهم بعضا بالاتهامات المنيفة فقيل إنها «خطة آخر لحظة » ، وقيل إن المشروع « مباغته » وقيل إن « المشروع بضع فرنسا تحت السيطرة والوماية ، أو يرى إلى اغتصاب إمبراطوريتها » وقال بعضهم إنه يهبط بفرنسا إلى مرتبة الدومنيون . وغضب بعضهم لافتقاره إلى عنصر المساواة . إذ أن المشروع كان في نظرهم سيخلع على الفرنسيين جنسية الامبراطورية البريطانية لاجنسية المسروع كان في نظرهم سيخلع على الفرنسيين جنسية الامبراطورية البريطانية لاجنسية

ريطانيا العظمى بينا يصبح الفرنسيون بمقتضاه حاملين الجنسية الفرنسية وكل هذه المزاعم باطلة ينكرها نص المشروع .

وقد ظهرت بعد هذه الأقوال حجج أخرى فقد استطاع « فيجان اقناع بيتان بأن بريطانيا قد انتهى أمرها كذلك وأنها خسرت الحرب وكانت الدوائر المسكرية العليا قد ذكرت « أن بريطانيا ستقصف رقبتها في مدى ثلاثة أسابيع كما تقصف رقبة الدجاجة » ومن ثم وصف بيتان الامحاد مع بريطانيا بأنه « اتحاد مع جثة هامدة » وقال إيبار نيجارى الذي كان من المشهورين في الحرب الماضية « خير لنا أن نكون إمارة نازية ، لأن هذا شيء واضح معروف على الأقل» وقال الشيخ ريبل وهو صديق شخصى لفيجان «إن هذا المشروع معناه تدمير فرنسا وخضوعها خضوعاً تاماً لبريطانيا» وعبثاً حاول رينو أن يقنعهم بقوله « إنني أفضل أن أنماون مع حلفائي ولا أنماون مع أعدائي » وقد ذهب هباء قول مندل « أليس لنا أن نكون ضمن الدومنيون مع أعدائي ولا نكون مقاطمة المانية » ؟

ونحن لا نشك في أنه لم يقدع في مجلس الوزراء الفرنسي على بيان رينو بشأن القداحنا . ومن ثم فإن هذا سدمة شخصية للرئيس في نضاله وقد حدث من نفوذه وسلطانه على عبلس الوزراء وانتقلت المباحثات بعد ذلك إلى موضوع المدنة وطلب الشروط التي يريدها الألمان . وكان المسيو شوتان جامداً وثابتاً ، وكنا قد بمثنا إلى عبلس الوزراء ببرقيتين بشأن الأسطول ولمكنهما لم تمرضا عليه . ولم تقم وزارة رينو بدراسة الذي تقدمنا به بضرورة إمحار الأسطول إلى الواني البريطانية كشرط مبدئي قبل التفاوض مع الألمان فقد كانت الوزارة في موقف انهيار نام . وما كادت الساعة تصل إلى الذي تحمله طوال هذه المدة فأرسل استقالته إلى رئيس الجهورية وأوصى والجسماني الذي تحمله طوال هذه المدة فأرسل استقالته إلى رئيس الجهورية وأوصى باستدعاء بيتان ، ولا شك أن هذا العمل يجب أن يوسف بالاندفاع والتمجل وكان لا يزال بأمل أن يلتقي بي في اليوم التالي وقد تحدث إلى سبيرز في ذلك فقال له الجدال ان حكومة جديدة ستكون غداً ولن تسطيم أن تقابل أحداً .

وقد ألف الريشال يبتان حكومة فرنسية جديدة ترى إلى عقد هدنة عاجلة مع

ألمانيا · وكانت جماعة دعاة الهزيمة التي هو رأسها قد تألفت مساء السادس عشر وظهرت سورتها حتى إن تأليف الحسكومة لم يستغرق وقتاً طوبلا وقد أسبح شوتان ، الذي قال إن طلب شروط الهدنة لا يمنى قبولها ، نائبا لرئيس الوزراء وأصبح الجرال فيجان ، الذي كان برى أن كل شيء قد انقضى ، وزيراً للدفاع وعين الأميرال دارلان وزيرا للبحرية والمسيو بودان وزيرا للخارجية .

وكانت المقبة الوحيدة ، كا يبدو ، فيايتملق بالمسيو لافال ، فقد كان رأى المريشال بادى الأسم أن تمرض عليه وزارة العدل ولسكنه رفضها بأنفة وازدراء وأصر على أن توكل إليه وزارة الخارجية لينفذ عن طريقها خطته التى تدعو إلى القضاء على التحالف مع انسكاترا والانضام إلى أوروبا النازية الجديدة كليف صفير ، وسرعان ما أذهن المريشال بيتان لتأثير هذه الشخصية القوية وضغطها وكان المسيو بودان قد بدأ في عمله بوزارة الخارجية وإنكان يحس في أعمق نفسه عجزه عن مزاولة أعمالها وكان راغبا عنها كل الرغبة وقد الرالمسيو شارل رو ، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، وبن علم بتغيير الوضع وأسرع إلى فيجان يطلب تأييده فلما دخل فيجان على المريشال حين علم بتغيير الوضع وأسرع إلى فيجان يطلب تأييده فلما دخل فيجان على المريشال ليتحدث إليه في هذا الشأن امتمض لا عال واشقد فضبه حتى إن العسكريين السكبيرين خنما وخضعا لإرادته واسكن الوكيل الدائم رفض أن يتماون في العمل مع لافال ينلى والوجه المريشال هذه المشكلة أذهن لرأى وكيل الوزارة وخرج لافال ينلى حقدا وغيظا .

كانت الآونة حرجة إلى أقصى الحدود. وبعد أربعة أشهر أى فى النامن والعشرين من شهر أكتوبر حين أصبح لافال وزيراً للخارجية ، بدأ إدراك جديد للقيم العسكرية فقد أصبحت مقاومة بربطانيا للالمان عاملاله أهميته وقد اتصح أن الجزيرة البريطانية لا يمكن إسقاطها من الحساب و فلى أى حال « لم تقصف رقبتها كالدجاجة خلال ثلاثة أسابع » وكانت هذه حقيقة جديدة اغتبط لها الشعب الفرنسي جميعاً.

وقد أدعت بناء على رغبة مجلس الوزراء البيان التالى :

لأنباء الواردة من فرنسا جد سيئة وإنى لأحسأشد الألم لهذه
 الحارثة التي أصابت الشعب الفرنسي الباسل ولكن هذا لا يغير شيئاً

من مواطفنا الحقيقية نحو فرنسا أو اعتمادنا بأن عبقرية فرنسا ستنألق ثانياً . وماحل بفرنسا لا يكن أن يغير من أعمالنا وأهداننا وقد أصبحنا الآن المدافمين الوحيدين الذين يحملون السلاح الدفاع عن القضية المالمية . وسندافع وسنبذل غاية جهدا لنكون جديرين بهذا الشرف المظيم . وسندافع عن جزيرتنا ووطننا وسنمضى مع الإمراطورية البريطانية في الجهاد بعزيمة لا تدرف الملل حتى تزول لغة هنار من جبين الإنسانية وتحن لانشك في أن كل شيء سيسير على ما يرام آخر الأس »

وقد أبلغت زملائى أنى تلقيت من الجنرال سبيرز إشارة تليفونية يباغى فيها عجزه عن أداء دور نافع فى الجهاز الجديد الذى ظهر فى بوردو . وقد حدثى عن قلقه الشديد على سلامة الجنرال دبجرل - وقد رأى أن سير الأمور على النحو الذى تسير عليه بجل من الخير لدبجول أن يغادر فرنسا ، وقد وافقت على خطة ملاعة التحقيق هذه الفاية ، وهكذا مضى دبجرل سباح ذلك اليوم ، أى السابع عشر ، إلى مكتبه فى بوردو وارتبط بهمض المواهيد بعد الظهر التعمية ثم انقل فى سيارة مع صديقه الجنرال سبيرز إلى المار ليودعه فى سفره ، وقد صافح دبجول صديقه فى المعاد قبل أن يستقل الطائرة وعندما بدأت حركها قفز إليها دبجول وأغلق من خلفه الباب وقد حلقت الطائرة فى الجو ورجال الشرطة الفرنسية ينظرون إليهاى دهشة ، لقدذهب دبجول وحل معه فى نلك المعائرة الصغيرة شرف فرنسا .

## الأمرال دارلان

### والأسطول وهران

كان السؤال الذي يتردد على الألسن لدى الأعداء والأصدقاء بمد سقوط فرنسا هو « هل ستستسلم بريطانيا كذلك » ؟ أما بالنسبة المحقائق التي تجرى بها الأحداث نقد بينت باسم حَكومة جلالته مرارا عزمنا على موالاة القتال وحدًا • وكنت فالرابع من شهر يونيه بعد دنكرك قد عيرت عن موقفنا «بأننا سنستمر ف الحرب سنوات إذا ثرم الأمر ووحيدين إذا اضطررنا إلى ذلك ، ولم أكن قد ألقيت هذه الكلمة اعتباطا وبنير قصد . وقد تلقى السفير الفرنسي بلندن أمرا من حكومته ليستوضحني ماأعنيه بهذا القول وكان الرد ﴿ إنني أعنى ما قلت تماما ﴾ وإنى لأستطيع أن أذكر مجلس العموم بالخطاب الذي ألقيته فيه في اليوم الثامن عشر من شهر يونيه غداة انهيار بوردو: فقد قدمت للمجلس إذ ذاك « بعض بيانات عن الأسس العملية السحيحة التي بنينا عليها تصيمنا الذي لا يتزحزح على الاستمرار في الحرب » وكنت. أستطيع أن أؤكد للعرلمان أن المستشارين الحمرفين الذين يمثلون القسوات المسكرية الثلاث على ثقة تامة بآمال كبيرة معقولة فالنصر النهائي. وأبلنت الجلس أننا تلقينا من رؤساء دول الدومنيون الأربع رسائل يؤيدون فيها قرارنا بشأن الاستمرار في الحرب ويعلنون وقوفهم إلى سفوفنا ومشاركتنا في الأفدار التي تتاح لنا ثم قلت . ﴿ وَإِنَّى إِذْ أَضِعَ هَذْهُ الْوَازَنَةُ الْحَيْفَةُ وَأَنظُرُ إِلَى الْاحْطَارُ بِسَيْنَ لَا تَخْدَعُ ، أَرَى أمامي أسبابا عديدة تدعونا إلى اليقظة وبذل الجهد ولكني لا أرى ما يدعو إلى الفزع والرهبة » ومضيت أقوال « إن الحلفاء لم يروا غير الكوارث والنشل المتتابع » وكنا نتساءل على الدوام «كيف نستطيع أن نكسب الحرب ؟» ولم يكن في مقدور أى إنسان أن يجيب عن هذا السؤال بدقة حتى النهاية ، حيث اندحر عدونا المخيف بنته ، وبصورة لم تَكُن في الحسبان، ففوجئنا بالنصر حتى إننا لم ندر به لجالقنا وأهملناه حانيا .

وانتهيت إلى قولى, وما دعاه الجنرال فيجان معركة فرنسا قد انتهى . وإن لاترقب أن تبدأ في القريب معركة بريطانيا وعلى هذه المعركة يتوقف بقاء الحضارة المسيحية . نعم تتوقف عليها حياة الشعب البريطاني ودوام وجودنا ومنظاننا و امبراطوريتنا . ولا شك أن العدو سيصب علينا نقمته . ويستخدم ضدنا أقصى قوته ، فهتار يعرف جيدا أن عليه أن يهلكنا في هذه الجزيرة ، وإن لم يفعل فانه ولاشك سيخسر الحرب . وإذا استطعنا أن نثبت أمامه فإن أورو با جميعاً ستتحرر وسينطلق العالم نحو آفاق تشرق عليها أشعة الشمس ، أما إذا فشلنا فإن العالم جميعه سينحدر إلى هاوية عصر جديد مظلم أشد فساداً بالأنوار الرائفة المسلطة عليه من عالم الظلمات والصلال .

لهذاكان حتماً علينا أن ننى بواجباتنا وأن نقوم بدورنا على أكمل وجه . فإذا كان للامبراطورية البريطانية وشعوبها أن تعيش ألف سنة أخرى ظل الناس يقولون لقد كانت هذه أجل ساعاتهم .

وقد صحت كل هذه الآقوال التي تتردد كثيراً على الآلسنة في أوقات النصر. ولكنهاكانت إذ ذاك بجرد أقوال. ولا شك أن الآجانب، الذين لا يعرفون طبيعة الشعب البريطائي عندما تغلى دماؤه، حين سمعوا أقوالى ظنوا أنني أكابر فيها اتهيئة جو صالح لمفاوضات الصلح.

لقد كان هتلر في أشد الحاجة لإنهاء الحرب في الغرب. وهذا أمر واضح. ويستطيع أن يعرض الشروط المغرية ، وكان يبدو لى ولزملائي الذين يفهمون نوازعه بعد أن أمعنوا في دراستها أنه ان يوافق على بقاء بريطانيا وأمبراطوريتها وأسطولها على حالها . وأنه ينظر إلى عقد صلح يطلق يده في الشرق ، وهذا ما كان يحلم به منذ زمن بعيد حيث تحدث إلى به ريبنتروب سنة ١٩٣٧ ولم نكن قد أنزلنا به خسائر بالغة حتى ذلك الوقت وكل ما صنعناه هو أننا أضفنا هزيمتنا إلى انتصاره على فرنسا . فليس بمستغرب إذا كان الحاسبون الماهرون في كشير من البلاد — جهلا منهم بشئون الحرب في البحار ، ويحقيقة القوة التي يتمتع بها سلاحنا الجوى واغتراراً بقوة ألمانيا وارها بها — قد اقتنعوا بالأوهام . وليس من السهل على أية حكومة ، ديمقراطية كانت أودكتا تورية ، ولاعلى أي شعب محارب بمفرده وقد تخلى عنه الجميع أن يصراعلى تحمل فظائع الحرب وأن يرفضا بأنفة قرصة تتاح السلام ولديهما عشرات الأعذار وتستطيع حكومة اخرى أن تأتى و تقول: دإن دعاة الحرب قد فشلوا بعد أنا تيحت لهم فرصتهم حكومة اخرى أن تأتى و تقول: دإن دعاة الحرب قد فشلوا بعد أنا تيحت لهم فرصتهم

وإن أمريكا ما زالت في عزلتها ولسنا ملزمين بأى شيء نحو الاتحاد السوفيتي . لماذا لا تقف بريطانيها في صفوف المتفرجين مع اليابان والولايات المتحدة والسويد وأسبانيه . ترقب الأمور عن كثب وتهتز طربا للنصال المدمر الذي سيبدأ بين الإمبراطرويتين النازية والشيوعية . ولا شك أن الأجيال القادمة سوف تجد من الصعب عليها أن تصدق أن الأفكار التي الممت بطرف منها لم تجد طريقا لها إلى جدول الحال بحلس الوزراء ، لأنها ليست جديرة بالبحث ، ولم تبحث حتى في أحاديثنا الخاصة . وليس للشكوك أن تزول إلا بالأعمال وستأتى الأعمال فيها بعد .

\* \* 4

لقد أصبح الأميرال دارلان في الآيام الآخيرة شخصية لها أهميتها المكبرى في بوردو . وكانت اتصالاتي به على جانب من البساطة وفي نطاق الرسميات . وكنت أجله لجهده في إعادة خلق الأسطول الفرنسي ، الذي أصبح بعد عشر سنوات من تولى قيادته ، أعظم شأما من أي وقت منذ تاريخ الثورة الفرنسيه . فلما زار المكلئرا في ديسمبر سنة ١٩٣٩ أقمنا له في الأميرالية حفلة عشاء تكريما له وكان يرد على النخب الذي شربناه ويذكرنا بأن أحد أجداده قتل في معركة الطرف الآخر . لهذا كنت أعده من المناصر الفرنسية الطيبة .

وقد برهنت المحادثات البحرية بين فرنسا وانسكائرا فى شهر يناير على أن الأميرال كان غيوراً على المركز الذى محرفه من أى وزير سياسى للبحرية . وأعتقد أن هذه الغيرة قد خلقت لديه عقدة كان لها أثرها فى الدور الذى قام به فيها بعد .

ولقد حضر دارلان أكثر المؤتمرات والاجتماعات التى أشرت إليها. فلما اقترب موعد انتهاء المقاومة الفرنسية أكد لى أكثر من مرة أن الأسطول الفرنسي لا يقع في أيدى الألمان مهما تكن الأمور. وقد حلت في بوردو الآونة الدفيقة في حياة هذا الأميرال القدير الطموح المعتز بنفسه، وقد أصبحت سلطته مطلقة على الأسطول من الناحية العملية . وكان له أن يصدر الأوامر للاسطول بالتوجه إلى الموانىء البريطانية أو الأمريكية أو موانىء المستعمرات الفرنسية فيذعن لامره . وقد صرح في صباح اليوم السابع عشر من شهر يونيه ، بعد سقوط حكومة رينو ، للجنرال جورج بأنه سيصدر هذا القرار . وقابله جورج بعد ظهو اليوم النالى وسأله هما حدث فأجاب دارلان بأنه غير وأيه فلما سأله الجنرال عن السبب قال ببساطة , لانبي أصبحت الآن وذيراً للبحرية ، ولم يكن يقصد بطبيعة الحال أن يقول إنه غير

رأيه ليصح وزيراً للبحرية ، ولكنه أراد أن يقول إن وصوله إلى وزارة البحرية جمله يغير رأيه .

ما أخس تفكير الآنسان حين يبحث عن مصالحه الشخصية ١١ وليس لدينا من مثل أصدق من دارلان . لقد كان في مقدور هذا الرجل أن يبحر على ظهر أية باخرة إلى ميناء خارج فرنسا ليسيطر على جميع مصالح فرنسا الحارجة عن النفوذ الآلماني . ولم يكن في هذه الحال سيأتي كالجنرال ديحول وليس في حوزته إلا قلب يأبي الحنوع . لقد كان في مقدوره أن يحمل معه خارج النفوذ الآلماني رابع أسطول في العالم . وقد حمل له ضباطه وجنوده عالص الولاء ولو صنع هذا لمكان درلان رأس المقاومة الفرنسية . وفي حوزته سلاح قوى جبار تفتح له أمريكا وبريطانيا وصيانة . وكان لارصدة الذهب الفرنسية في الولايات المتحدة أن تؤمن له ، بعد الاعتراف به ، موردا غير قليل للاشراف على الإمبراطورية الفرنسية التي لا شك الها كانت سناف حوله . لقد كانت السلطة والشهرة اللنان كان يحلم بهما بين يديه . ولكنه بدلا من ذلك قضى عامين من القلق في حكومة معيبة . وقد لتي في نهاية ما والامة الفرنسية بعد أن خدمهما خدمة صالحة مدى طويلا .

وهناك نقطة أخرى محسن ذكرها هنا . فقد زعم دارلان فى رسالة بعث بها إلى في اليوم الرابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٢ ، أى قبل ثلاثة أسابيع من اغتياله بقسوة وعنف ، يقول إنه حافظ على وعده لى ، وقد نشرت هذه الرسالة في مكان آخر من هذا الكتاب . ولا ينسكر أحد أن الآلمان لم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على أية سفينة حربية فرنسية ليستخدموها ضدنا فى الحرب . ولم يكن هذا نتيجة الاجراءات التي قام بها دارلان فحسب . وإن كان قد ألتي فى دوح صباط الاسطول وسائر محارته أن واجهم يقضى بتدمير بواخرهم قبل أن نقع فى أيدى الآلمان الذين يكره الإنكايز نماها .

و لمكن انضهام الاسطول الفرنسي إلى الاسطولين الآلماني والإيطالي في يونيه سنة . ١٩٤ مع وجود الاسطول الياباني كان خطراً مهدد بريطانيا والولايات المتحدة بالمخاطر فقد نصت المادة الثامنة من الهدنة على وجوب وضع الاسطول الفرنسي

باستثناء بعض القطع التى تبق حرة لحماية المصالح الفرنسية في مستعمراتها ، في مواني تحددها لجنة الحدنة لينزع منها السلاح تحت إشراف المراقبين الآلمان والإيطاليين . وكان معروفا أن السفن الحربية الفرنسية ستنتقل إلى إشراف أيد معادية وهي مسلحة بكل المعدات . وصحيح أن المادة نفسها تنص على عدم استخدام الاسطول في أغراض حربية مدى الحرب . ولسكن هل يستطيع أحد أن يثق في كلام هتار بعدما عرف من ماضيه وبعد الحقائق التي كشفت عنها الاحداث؟ . وهناك نقطة أخرى فقد استشنت المادة والوحدات اللازمة لمراقبة الشواطي وكنس الالغام، والآلمان هم الذين يفسرون هذا الاستثناء . وأخيرا فثمة احتمال خرق الهدنة دائما بحبحة الإهمال والتجاوز . ومعنى كل هذا عدم وجود ضما نات لدينا على أي حال . ومهما يكن الثمن ومهما يكن الامر فعلينا أن نتأ كد بأي طريق من أن الاسطول الفرنسي لا يقع في أيدي الذين يجب أن لا يقع في أيديم . فإن ذلك من شأنه أن يؤدي بنا و بغيرنا إلى الدمار .

### \* \* 4

ولم تتردد وزارة الحرب في القرار الذي اتخذته . وعين الوزراء الذين كانوا منذ أسبوع واحد يقدمون قلوبهم لفرنسا . وعرضوا عليها جنسية واحدة ، وقد قرروا النخاذ جميع الإجراءات لتحقيق الهدف الجديد . لقد كان قرارا كريها إلى . بل ربما كان هذا القرار أكثر إيلاما انفسي من أي قرار اتخذته في حياتي ، فقد ذكر في باستيلاء أسطولنا الملكي على الأسطول الدنمركي في كوبنها جن سنة ١٨٠٧ ولكن الفرنسيين كانوا حلفاء نا الآوراء حتى الامس القريب ، وكان عطفنا عليهم في محنتهم عطفا صادقا ، ولكن حياة دولتنا وقضيتنا معرضتان للخطر . إنها لمأساة . ولكن لم يكن لبريطانيا والشعوب التي تعتمد عليها عمل أكثر ضرورة من هذا العمل . وقد تذكرت داننون وهو يقول سنة ١٧٩٣ د إن الملوك المتحالفين يهددوننا وإننا على استعداد لآن نقذف على أقدامهم ، كرهان على المعركة ، رأس أحد هؤلاء الملوك ، وكان الحادث جميعه يسير في هذا النطاق من تتابع الآفكار .

كان الأسطول الفرنسي يتألف من : بارجتين وأربعة طرادات خفيفة وعدد من الغواصات منها غواصة كبيرة باسم سيراكوف و ثمان مدمرات ونحو ما تني قطعة صغيرة من بينها عدد من كانسات الألغام ووحدات مكافحة الغواصات . وكل هذه ترسو في بورتسماوث و بليموث أى تحت إشرافنا . وفي الإسكندرية بارجة فرنسية واحدة وأربعة طرادات منها ثلاثة من طراز حديث و تحمل مدافع من عيار ثماني

بوصات وعدد من القطع الصغيرة . وهذه تشرف عليها وحدة قوية من البوارج البريطانية . وفي وهران في الجانب الثاني من البحر المتوسط ، وفي المرسى السكبير المجاور لميناء وهران قطعتان من أحسن قطع الأسطول الفرنسي هما : ﴿ دَنَّكُمُوكُ ﴾ و . ستراسبرج ، وهما من البوارج الطرادات التي تفوق شار نهورست وجينزناد وقد أنشئتا بصفة خاصة لتكونا متفوقتين على القطعتين الألمانيتين . ووقوع هانين القطعتين في يد الألمان في طريق خطوط تجارتنا يعرض مصالحنا لأشد الأخطار . لاسبها أن معهما بارجتين وعددا من الطرادات الخفيفة والمدمرات والغواصات والسَّفَن الحربية ، وفي ميناء الجزائر سبعة طرادات منها أربعة تقل مدافع عيار ثماني بوصات . وفي جزر المار تينيك حاملة طائرات وطرادان ، وفي الدار البيضاء البارجة جان برت . وقد وصلت أخيراً من سان ناذير و لكن دون مدافع . وهي إحدى البوارج الرئيسية فىقوات العالم البحرية . ولم يكنقد تم بناء هذه البارجة ولا يمكن أن يتمفى الدار البيضاء وعليها أن نظل هنالك . أما ريشليو التي أوشك بناؤها أن ينتهى فقد وصلت إلى داكار . وتستطيع أن تبحر وتستطيع مدافعها عيار خس عشرة بوصة أن تطلق نيرانهاو ثمة عدد آخر منالسفن الحربية الفرنسية التي تقل أهمية في شتى المواني. وكان فى طولون عدد من البوارج التي يتعذر علينا الوصول إليها . وكانت عملية المنجنيق الني ستتم في آن واحد في كل مكان ترمي إلى الاستيلاء على كل ما يمكن الاستيلاء عليه من الأسطول الفرنسي أو الإشراف عليه أو تدميره إذا اقتضت الحال .

وفى الصباح المبكر من اليوم الثالث من شهر يوليه وضع الإشراف البريطانى على السفن الحربية الفرنسية فى بورتسماوث وبليموث وكان العمل مفاجئًا وقد استخدمت فيه قوات متفوقة . و تبين من العملية كيف كان من السهل على الآلمان أن يستولوا على البوارج الفرنسية فى الموانىء التى يسيطرون عليها و تمت العملية فى سائر القطع ، عدا سيركوف ، بالرضى والقبول . ونزل البحارة الفرنسيون إلى البرعتارين ، أمانى سيركوف فقد قتل فرنسى واحد وأسرع المئات من الفرنسيين وتطوعوا للعمل إلى جانبنا . وقد غرقت سيركوف بعداًن أبلت بلاء بحيدا فى اليوم التاسع عشر من شهر فبراير سنة ١٩٤٢ بكل من عليها من البحارة الفرنسيين البواسل .

وكانت الضربة القاضية غرب البحر الابيض المتوسط حيث تلق الاميرال سمر فيل في جبل طارق وهو على رأس والقوة ه، وتتألف من البارجة ـــ الطراد هود والبارجة ين فالبانت وريسوليوشون وحاملة الطائرات وأرك وويال ، وطرا دين

و إحدى عشرة مدمرة ، الأوامر من الأميرالية في الساعة الثانية والدقيقة الحامسة والعشرين من صباح اليوم الأول من شهل يوليه .

و تقول , استعد لعملية المنجنيق في اليوم الثالث من سهر يولية، وكان بين الصباط العاملين تحت إشراف سمر فيل الربان هولاند وهو صابط بمناز شجاع . وكان ملحقا بحرياً في باريس ومعروفا بميوله الفرنسية . وأرسل نائب الأميرال في الساعات المسكرة بعد ظهر اليوم الأول من شهر يوليه يقول :

« بعد الحديث الذي تم بين نائب الأمير ال وبين هولاند وغيره من القادة في القوة « « » افتنع نائب الأمير ال برأيم في أنه يجب عدم استخدام القوة مهما تكن الأمور ، وبرى هولاند أن أي عمل هجوى ستكون نتمجته عداء الفرنسيين في سائر الانجاء » ،

وفي السَّاعة السادسة والدقيقة العشرين ردت الأميرالية يالبرقية التالية :

إن حكومة جلالته تصر على أنه إذا لم يو انق الفرنسيون على شي.
 من الآغراض التي تعرضونها فيجب إغراق نطمهم البحرية والقضاء عليها ،

و بعد منتصف الليل بقليل تلتى الأميرال سمرفيل وسالة من الأميرالية عنى بإعدادها كل العناية لينقلها إلى الأميرال الفرنسي وكان الجوء الهام فيها ما يلى :

( ا ) إما الابحار معنا والاستمراوڧالقنال ضد الآلمان والإيطاليين حتى النصر .

(ب) أو الابحار تحت اشرافنا بعدد قليل من البحارة إلى مينا. بريطاني . وسيعاد هؤلاء البحارة إلى وطنهم في أقرب وقت .

فإذا انبعتم أحد هذين الأمرين . فسوف نعيد قطعكم البحرية الى فرنسا بعد انتهاء الحرب أو تدفع التعويضات عنها كاملة إذا تعرضت للصرر .

(ج) أما إذا وجدتم أنكم في حالة تلزمكم بعدم استخدام بوارجكم مند الآلمان أو الإيطاليين إلا إذا خرقو الهدنة فعليكم أن تبحروا بها معنا بعدد قليل من البحارة إلى أي ميناء فرنسي في الهند الغربية كالمار تنيك حيث ينوع سلاحها لتطمئن ، أو تسليمها كأمانة إلى الولايات المتحدة حيث تبق فى زمامها حتى نهاية الحرب مع الوعد بإعادة البحارة إلى أوطامهم .

أما إذا رفضتم ما أعرضه عليكم فأنى أدعوكم ، مع الأسف، إلى إغراق سفنكم الحربية فى مدى ست ساعات وإذا لم تستجيبوا فإن لدى الأوامر من حكومة جلالته بأن أستخدم كل مالدى من قوة لمنع وقوع سفنكم في أيدى الآلمان والإيطاليين ، .

وعند الفجر أسحر الأميرال فوصل أمام وهران حوالى الساعة التاسعة والنصف وبعث بالقبطان هو لاند على ظهر أحدى المدمرات لمقابلة الآميرال جنسول الفرنسي فلها رنض مقابلته بعث هولاند رسالة إلى الآميرال وقدرد جنسول كتابة بأن البوارج الفرنسية ان تقع بحال من الآحوال في أيدى الآلمان أو الإيطاليين وأن القوة سنقابل عملها .

وقد دامت المفاوضات طوال النهار . وسمح للقبطان هولاند أخيرا في الساعة الرابعة والربع بالصعود إلى البارجة دسكرك . ولكن المقابلة بينه وبين الآميرال الفرنسي كانت جامدة . وكان جنسول قد أوسل في أثناء ذلك رسالتين إلى الآميرالية الفرنسية . وفي الساعة الثانثة من المساء عقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا لدراسة الشروط البريطانية . وقد حضر الجلسة الجنرال فيجان . وسجل ، ورجل ، ورخ حياته ما دار فيها و يبدو من قصة المؤرخ أن الاحتمال الثالث وهو ذهاب الاسطول إلى الهند الغربية لم يذكر في الجلسة على الاصلاق وقد قال ، يتضح أن الآمير الدولان ، سواء أكان ذلك عن عمد أم عن براءة . عن علم أو عن جهل ، مما لا أعرفه ، لم يخبر نا بالقصة مفصلة كاملة و يظهر لى الآن أن شروط الإنذار البريطاني كانت أقل خشونة مما تصورناه في كاملة و يظهر لى الآن أن شروط الإنذار البريطاني كانت أقل خشونة مما تصورناه في يتجه الاسطول إلى مياه جزو الهند الغربية ، ولم أستطع إلى الآن ، سنة ، ١٩٥٠ ، أن أشدى إلى سبب لهذا الحذف أو السهو .

وكان تأثر الاميرال البريطانى وكبار ضباطه ظاهراً فيما تبادلناه من البرقيات ولم يكن ثمة من سبيل سوى الامر بإطلاق النار على أولئك الذين كانوا إلى وقت قريب زملاء فى القتال . . وقد عم شعود بما ثل فى الاميرالية نفسها ولسكن لم يكن هناك أى أثر الصعف أو التراجع فى اصرار وزارة الحرب . وتضيت طوال الوقت بعد ظهر ذلك اليوم فى قاعة بحلس الوزراء وأنا متصل إتصالا مباشراً بكبار زملائى

وبلورد البحرالاول ووزير البحرية . وأخيراً أرسلنا البرقية التالية في الساعة السادسة والدقيقة السادسة والعشرين من المساء :

« إما أن تخضع السفن الحربية الفرنسية لشروطنا أو تغرق نفسها أو تتولوا إغراقها قبل حلول الظلام » ·

ولكن العمل قد اتخد بجراه. نقد شرع الأميرال سمر فيل في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والآربعين في إطلاق النار على هذا الاسطول الفرنسي القوى الذي تحميه بطاريات السواحل. وفي الساعة السادسة أبرق إلينا يقول إن الممركة شديدة وقد استمر تبادل إطلاق النار عشر دقائق. انفجرت خلالها البارجة دبريتاني، وأصيبت دنسكرك بأضرار خطيرة. ولجأت البارجه بروفنس إلى الساحل، أما استراسرج فقد استطاعت النجاة وقد وصلت إلى طولون على الرغم مرف قذفها بالظوربيد من الطائرات القائمة في دأرك روياك، كما وصلت إليها الطرادات التي كانت في مناء الجزائر.

أما فى الإسكندرية فقد وافق الأميرالالفرنسى جودفيرى ، بعد مفاوضات طويلة معالاًميرال كننجهام ، على انزال كل ما تحمله بو اخره من وقود . ورفع أجزاء هامة من مدافعه وأسلحته وإعادة عدد من محارته إلى أرض الوطن . فقد هاجمت حاملة الطائرات هيرفر البارجة الفرنسية ريشليو ، واشتركت فى الهجوم بعض الزوارق البخارية وأصيبت ريشليو بطوربيد من الجو ألحق بها أضراراً جسيمة . أما حاملة الطائرات الغرنسية والطرادات الحفيفة فى الهند الغربية فقد نزع سلاحها بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة .

\* \* \*

وقد أبلغت مجلس العموم ببيان مطول . عما قنا بتنفيذه . وعلى الرغم من نجماة البارجة – الطراد ستراسبرج من وهران ، وعلى الرغم من أن نبأ تعطيل ريشليو لم يكن قد وصل إلينا، فإن ما اتخذناه من الإجراءات قد أزال تقدير الاسطول الفرنسي من حساب الآلمان وفكرتهم الآساسية . وتحدثت بعد ظهر ذلك اليوم في المجلس ساعة أو أكثر من ساعة . وقدمت للنوابوصفا مطولا للاحداث المؤلمة التي وقعت كما أبلغت ألى . وليس لدى ما أزيده على ما سبق أن أعلنته للمجلس وللعالم أجمع وقد رأيت من المناسب أن أختم حديثي بهذا التحذير الذي كنت قد أعلنته بصفة عامة بموافقة مجلس المناسب أن أختم حديثي بهذا التحذير الذي كنت قد أعلنته بصفة عامة بموافقة مجلس

الوزراء على سائر الدوائر ذات النفوذ في الجهاز الحاكم في اليوم السابق. وهذا نصه : « قد تقوم محاولة لغزو هذه الجور وتبدأ معركة الوطن مابين عشية أو ضحاها ، ويود رئيس الوزرا. أن يصارح جميع من يتولون مناصب ذات مسئولية في الحكومة أو القوات المسلحة أو الدوائر المدنية ، أن عليهم واجبا بأن بظلوا محافظين على روح الحذر والحيوية واليقظة وإذا كان علينا أن نتخذ كل ما يمكن من الإجراءات الاحتياطية التي يتيجا وقتنا الضيق ووسائلنا . فلبس ثمة من حاجة إلى الاعتقاد بأن الألمان يستطيعون أن ينزلوا قوات في هذه البلاد من الجو أو البحر على حد سواء ، أكثر مما في طوقنا أن ندمره أو نأسره بقواتنا القوية المتوثبة الآن . فالسلاح الجوى في هذه الآونة في أحسن حالاته وقد بلغ أقصى قوة عرفناها. والأسطول الألماني لم يكن في أي وقت أضعف منه الآن . ولم يكن الجيش الديطاني في وقت ما أقرى بمنا هو اليوم . . ويتوقع رئيس الوزراء من جميع موظني صاحب الجلالة الذين يشعُلون المناصب العالمية أن يكونوا مثلاً يقتدى به في الاصرار والثبات. وعليهم واجب أن يردوا أية فمكرة تدعو إلى التراخي والاستسلام في بيئاتهم أو عند مر.وسيهم . وأن يوجهوا إلى أصحابها أشد عبارات اللوم والنأنيب . وعليهم أن يبلغوا رؤساءهم عن كل شخص سواء أكان موظفا أم ضابطا يقوم بنشر أنباء مثيرة . أو يفوه بألفاظ تدءو إلى اليأس والفزع. لهذا وحده يكون هؤلاء الموظفون جدر بن بأن يكو نوا مواطنين لمؤلاء الذين يناصلون العدو في الجو والبحر وآلبر . وقد أثبتوا أن العدو لا تريد عنهم في القوى الحربية بحال من الاحوال . .

وكان السكون مخيا على المجلس وأنا أنلو هذا البيان وماكدت انتهى منه حتى رأيت مظهراً عجيبا لم يتحلى أن أرى مثيلا له فى حياتى . لقد هب كلمن فى المجلس على قدميه يمتف ويطيل الهناف . وكان حزب المحافظين حتى هذه الآونة يعاملنى بتحفظ شديد وكانت مقاعد العال وحدها هى التى تلقانى بترحيب حار حين أدخل إلى المجلس أو أبدأ الحديث فى مناسبة ذات شأن . أما الآن فقد اشترك الجيع فى هذا التأييد الإجماعى الصادر من أعماق القلوب .

وقد كان لتفصية الإسطول الفرنسي ،كعامل حرب له قيمته بضربة قاصمة ، أثر عبيق

في الربيع العالم. فيه هي ذي بريطانيا التي كان يظن الجميع أنها تترسح تحت ضربات العدر وتنهيأ للاستسلام تضرب بلا رحمة أعز أصدقاتها بالأمس ادؤس لنفسها السيطرة على البحاد فترة من الزمن. وقد تبين الجميع أن وزارة الحرب الريطانية لاتهاب شيئا ولا تتردد في القيام بأى شيء تراه وكان هذا أمراً مقضياً.

وقد استطاع الشعب الفرنسي أن يستخلص بعبقريته من كارثة وهران الملا عديدا وعزما قويا صادقا وكان الجنرال ديجول الذي لم أستشره قبل في شأن الاسطول قد ظهر بمظهر جليل. وقد أيدت فرنسا بعد تجريرها موقفه ، وأنى مدين للسيو تنيجي ، من زعماء المقاومة الفرنسية المعدودين والذي أصبح فيا بعدوديرا للدفاع ، بالقصة التي سارويها : كانت هناك عائلتان من الفلاحين تسكنان قرية بالقرب من طولون وقد فقدت كل منها ولدا بنيران المدافع البريطانية في وخران وكانا يعملان محادين في الاسطول وقد أعد مشهد المشبيع الشابين . ورغب سائر الجران أن يشاركوا فيه . وقد أصرت الاسران على أن يوضع العلم البريطاني على النعش إلى جانب العلم الفرنسي . وكان للا سرتين ماأوادنا ، ومنهذه القصة نرى كيف تر تضع القوى المعنوية عند بعض البسطاء إلى معادج السمو و الخلود .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

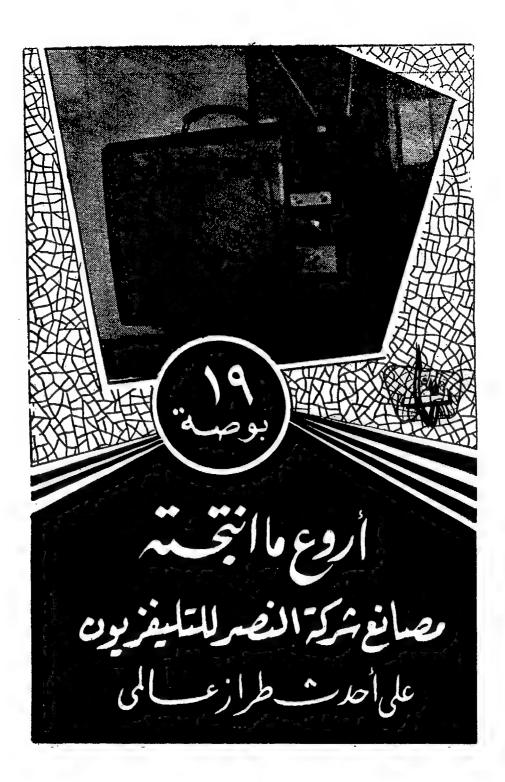

# هيئة قنالة السويس من انباء القناة

# حركت البضائع

سجلت كميات البضائع الني عبرت القناة خلال شهر أكتوبر سنة ١٩٦١ ويادة على تلك العابرة خلال شهر أكتوبر سنة ١٩٦١ طن ويادة على تلك العابرة خلال نفس للشهر من العام الماضي قدرها ١٤٩٠٠ طن مقابل أي بنسبة ٩٠٠ بر حيث بلغت كميات الشهر الحالي ١٤٧٠٠ طن مقابل

## حركة البضائع من الشمال:

كانت الريادة المسجلة في كميات البضائع العابرة من الشال خلال شهر أكتوبر سنة ١٩٩١ السبب الرئيسي في ارتفاع الكميات العابرة من الاتجاهين. فقد بلغت كميات أكتوبر سنة ١٩٦١ . . . ٢٨٥٠٠ طن مقابل . . ٧٠٠٠ طن، فقد بلغت كميات أكتوبر سنة ١٩٦١ . . . ٢٨٨٠ طن مقابل . . ١٩٠٠ طن، في الميادة قدرها . . . ٧٠٠ طن أو ترجع تلك الزيادة إلى ارتفاع كميات جميع أنواع البضائع العابرة في هذا الاتجاه وكان أولها الموادالبترولية التي ارتفعت كمياتها بمقدار . . . ٢٠٠٠ طن أو طن أكتوبر ١٩٦٠)، فعلال شهر اكتوبر سنة ١٩٦١ مقابل . . . ١٨٩ طن في أكتوبر ١٩٦٠)، مقابل . . . ١٨٩ طن ( ١٩٦٠ علن مقابل . . . ٢٠٠٠ طن ( ١٩٦٠٠٠ طن مقابل . . . ٢٠٠٠ طن ( ٢٧٠٠٠ طن مقابل . . ٢٠٠٠ طن ( ٢٧٠٠٠ طن مقابل . ٢٠٠٠ طن ( ٢٧٠٠٠ طن مقابل . ٢٠٠٠ طن ( ٢٧٠٠٠ طن

مقابل ۲۰۰۰۰ طن ) والبنزين بمقدار ۱۳۰۰۰ طن (۲۳۰۰۰ طن مقابل مقابل ، ۲۳۰۰۰ طن مقابل الكيروسين (۳۷۰۰۰ طن ) .

و بالنسبة لمناطق شمحن المواد البترولية فقد صدر الاتحاد السوفيتي ما يعادل ٨٤ / من كياتها ، ولميطاليا ه / ، بينها استقبلت اليابان ٥٣ / من تلك المواد ، والجمهورية العربية المتحدة ٢٧ / ، والملايو ٧ / .

وقد زادت كميات البضائع الآخرى عدا المواد البترولية بمقدار ٤٨٧٠٠٠ طن أى بنسبة ٢٨.١٠ ( ٢٢٤٦٠٠٠ طن مقابل ١٧٥٩٠٠٠ طن ) .

وقد سجلت جميع كميات البضائع الرئيسية نسب الريادة الآنية مقارنة مشلانها العابرة في أكتوبر ١٩٦٠:

| 1/.271 + | 1.1 | ••• | •••   |       | •••    | السكر       |
|----------|-----|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1. 89 +  | ••• |     | •••   | • • • | •••    | الأسمنت     |
| 1. 4. +  | ••• |     |       | •••   | •••    | الحبوب      |
| 1. 40 +  | ••• |     | • • • | •••   | لصنوعة | المعادن الم |
| 1. 4. +  | ••• | ••• | ***   | ***   | 4 - 4  | الألات      |
| 1. 7+    | ••• | ••• |       |       | •••    | الأسمدة     |

### حركة البضائع من الجنوب

بلغت كميات البضائع العابرة في هذا الاتجاء خلال شهراً كتوبر سنة ١٩٦١ منده ١٢٠١٩ من خلال أكتوبر ١٩٦٠ بنقص قدره ١٢٠١٩ من مقابل ١٢٠٩٠٠ من خلال أكتوبر ١٩٦٠ بنقص قدره ٢٧٤٠٠٠ من أي بنسبة ٣٠٥/ . ويرجع هذا النقص إلى انخفاض كميات المواد البترولية والمعادن وعاماتها . فقد بلغت كميات البترول التي عبرت القناة خلال أكتوبر سنة ١٩٦١ ١٩٦٠ من مقابل ١٠٣٧٠٠٠ من في أكتوبر ١٩٣٠ بنقص قدره ٢٧٢٠٠٠ من أنواع المواد البترولية .

الدار القومية للطباعة والنشر ١٥٧ شادع عبيد ـ روض الغرج

الليفون ٢١٦٢٥ - ٥٠٤٠٥ - ١٦٢٥



نصف شهرية باللغات العالمية بحنة ° اختر نا لكسع "

> المراسلات : الدار القومية للطباعة والنشر 🛴 ۱۵۷ شارع عبيد 🗕 روض الفرج 🗕 القباهرة الميفون ١٦٢٥ - ١٥٤٠٥ - ١٦٢٥





